



# لمسيحية والألم

الأنبا يوأنس أستن الغربية

الكتاب: المسيحية والألم ...

المؤلف : نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس أسقف الغربية . الطبعة : الأولى أغسطس ١٩٨٦ م .

المطبعة : الأنبا رويس ( الأوفست ) العباسية ـ القاهرة . رقم الإيداع بدار الكتب : ٤٨٠٠ / ١٩٨٦ م .



قداسة الباباش نوده الثالث



#### فهرســـت

| لموضوع صف                               | المر |
|-----------------------------------------|------|
| صة هذا الكتاب                           | قم   |
| لمسيحية ومفهوم جديد للألم               | IJ   |
| + نظرة العهد القديم للألم               |      |
| + فكرة إرتباط الألم بالخطية             |      |
| + فكرة العقاب الفردى والجماعي           |      |
| + نظرة أبرار العهد القديم للألم والخطية |      |
| + العهد الجديد والألم                   |      |
| + نظرة المسيحية للألم من خلال الصليب    |      |
| درسة الألم                              | مد   |
| + ماذا نقصد بمدرسة الألم                |      |
| + السيد المسيح في مدرسة الألم           |      |
| + الرب يسوع في طفولته                   |      |
| + الرب يسوع في خدمته ه                  |      |
| + الرب يسوع في حشيبماني                 |      |

| Τ.  | + الصلاة والسهر                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 1   |                                              |
| 13  | + خيانة يهوذا والقبض على يسوع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣    |
| £ 1 |                                              |
| £ 1 | + إنكار بطرس                                 |
|     |                                              |
| ٤٧  | لمحبة إعداد للألم                            |
| ٤٨  | + محبة المسيح وآلامه                         |
| • 1 |                                              |
| • 1 |                                              |
|     | + الألم عن حب شهادة للمسيح وسط العالم        |
| ٥V  | + المحبُّة تزيد طاقة المؤمن في إحتمال الآلام |
|     |                                              |
| 74  | لماذا يسمح الله بالألم ؟                     |
| 70  | + حكمة الله من الآلام                        |
| 7.0 | + للتأديب وتحرير الإنسان من قيود الخطية      |
| 77  | + ليخلّص الإنسان من البرّ الذاتي             |
| 7.4 | + تربط الإنسان بالله                         |
|     | ع تذكر الإنسان بخطاماه السابقة               |

| 71  | + تنقى الإنسان وتكثر إثماره                  |
|-----|----------------------------------------------|
| ٧١  | + الألم يتصل ببعض الفضائل                    |
| ٧٤  | + الألم وثيق الصلة بالاتضاع                  |
| ٧٩  | بركات الألم                                  |
|     | + آلام الرب يسوع وماتلاها من أمجاد           |
| ۸۰  | + الإنسان مخلوق سماوى                        |
| ۸۸  | + تلازم المجد والآلام بالنسبة للإنسان المؤمن |
| ۸٩  | + الآلام ومحبة العالم                        |
|     |                                              |
| 17  | مشجّعات لاحتمال الألم                        |
| 14  | + فضائل تشجع المؤمن على إحتمال الألم         |
|     | + التطلع إلى الله في إحتماله وطول أناته في : |
| 11  | العهدين القديم والجديد                       |
| 1.4 | + الصبر وعلاقته بالفضائل                     |
| ۱٠۸ | + الحسب                                      |
| 1.4 | + الا تف_اع                                  |

| 115 | نماذج للمتألمين الظافرين |
|-----|--------------------------|
| 110 | + أيوب الصديق            |
|     | + ارميا النبي            |
|     | + بولس الرسول            |
| 177 | + القديس مقاريوس الكبير  |
| ۸۲۸ | + الشهيدة فبرونيا        |
| 171 | + الشهيد يعقوب المقطع    |

#### قصة هذا الكتاب

هذا الكتاب قصة ... فبعد عودتى من لندن فى شهر أكتوبر ١٩٨٥، بعد أن أجريت لى عملية جراحية فى القلب، تلقيت عدة خطابات، بعضها ممّن لا أعرفهم، يطلبون فيها أن أصدر كتاباً يتضمن خبرتى مع الألم، خصوصاً وأن أول مؤلفاتى وهو كتاب بستان الروح الجزء الأول الذى صدر سنة ١٩٦٠، صدرته بمقدمة قلت فيها: [هذا الكتاب ثمرة من ثمرات الألم] ... وأحسست أن الله يدعونى إلى الكلام والكتابة عن هذا الموضوع.

وحيث أن مادة جميع كتبى التى أصدرتها منذ سيامتى أسقفاً، كانت هى العظات التى ألقيتها فى آحاد الصوم الكبير من كل عام، لذا فقد عوّلت أن تكون سلسلة عظات آحاد الصوم الكبير لعام ١٩٨٦ عن «المسيحية والألم». فكانت هى مادة هذا الكتاب الذى بين يديك أيها القارىء العزيز كما ألقيت.

على أن حجم هذا الكتاب لا يصل إلى مستوى حجم الكتب الصادرة قبله في مناسبة الصوم المقدس، وما ذلك إلا لظروفي الصحية التي لا تسمح أن أتكلم لمدة طويلة ... لكنى على أية الحالات، تناولت موضوعاً حيوياً هاماً تلبية لرغبة كثيرين، فضلاً عن كونه موضوعاً هاماً يخص الجميع،

فمنذ وطأت قدماً الإنسان هذا الكوكب الذي يعيش فيه ، وهو

يعانى من الألم كعقاب عن خطيئته وعصيانه ... والبشر جيعاً من نسل آدم عاشوا تحت وطأة الألم يعانون منه . وهذا ما يعبّر عنه القديس بولس الرسول بأن الخليقة كلها تئن وتتمخض معاً ... كل الخليقة : لا فرق بين إنسان وإنسان ، ولا بين ذكر وأنثى ، ولا بين كبير وصغير ، أو جنس وجنس !!

وتاريخ البشرية حافل بصنوف المآسى والآلام التى حلّت بها ... لكن السيد المسيح ابن الله مخلصنا ، الذى حل خطايا البشر على خشبة الصليب ، وبالتالى إحتمل الآلام عنا ، حوّل الألم من عقاب إلى بركة ، أو وسيلة لنوال البركات ، ومن مرارة إلى حلاوة استعذبها القديسون ... حتى أن الرسول بولس ـ وهو أحد الذين استعذبوا الألم من أجل إيمانه بالمسيح ـ حينما يتكلم عن الألم يذكره كهبة روحية تصاحب الإيمان بالمسيح ، فيقول : «وُهب لكم لأجل المسيح ، لا أن تؤمنوا به فقط ، بل أن تتألموا أيضاً » (فيلبى ١ : ٢٩) .

كم من أناس - حتى من بين المسيحيين - نتيجة إبتعادهم عن الله ، وعدم تذوقهم لمحبته وجهلهم لحكمته ، يعثرون بسبب الآلام . يضعفون أمامها ، بل قد يصلوا إلى حدّ التجديف على السيد الرب ، ناسبين إليه الظلم نتيجة جهلهم ... وهكذا ، مع الأسف الشديد ، نراهم فيما هم يتجرعون كؤوس الألم رغم أنوفهم ، يحرمون أنفسهم من بركته!!

ولأن الإنسان مولود المرأة ، طالما يحيا فى الجسد ، لا بد وأن يتألم لسبب أو لآخر، رأينا لزاماً علينا أن نعرض لموضوع الألم من منظار مسيحى روحى إيمانى . وذلك حتى ـ فيما نتألم غصباً وبغير إرادتنا ـ

لا نفقد بركات الألم بسبب جهلنا وعدم إدراكنا لحكمة الله من وراثه ... ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أن الحديث عن الألم في المسيحية مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالصليب، الذي يتحتم على كل مؤمن أن يحمله كشرط لتبعيته للرب المخلص، وعلامة للتلمذة الأمينة المخلصة ...

إلهنا القدوس الذي وحده بلا خطية ، الذي تألم حباً في جبلته ، وإحتمل الآلام عنا وأكمل عمل الفداء ليرة الإنسان إلى رتبته الأولى ثانية ، أسأله أن يصاحب بروحه كلمات هذا الكتاب ، ويجعله سبب بركة لكل مَنْ يقرأه ، وثباتاً فيمن رُفع على الصليب .

وليتمجد الرب فينا وبنا ، وله كل المجد والكرامة ،

يـــؤأنس

بنعمة الله أسقف الغربية

٢٢ من يونيوسنة ١٩٨٦ م تذكار عيد العنصرة المجيد .
 ١٥ من بؤونة سنة ١٧٠٢ ش

# المسيحية ومفهوم جديد للألم

- نظرة العهد القديم للألم .
- + فكرة إرتباط الألم بالخطية .
- + فكرة العقاب الفردى والجماعي .
- + نظرة أبرار العهد القديم للألم والخطية .
  - العهد الجديد والألم .
  - نظرة المسيحية للألم من خلال الصليب .

حينما نتكلم عن الألم ، فنحن نتكلم عن مشكلة عامة ، عانى ويعانى منها البشر جيعاً فى كل زمان ومكان: بصورة أو بأخرى ... وكونها مشكلة عامة يعبر عنها سفر أيوب فى الكتاب المقدس حينما يقول: «الإنسان مولود للمشقة، كما أن الجوارح لارتفاع الجناح » (أى ه: ٧). وقوله: «الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباً » (أى ١٤: ١) ... نفس المعنى يورده سليمان الحكيم فى سفر الجامعة فيقول: «لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن إجتهاد قلبه الذى تعب فيه تحت الشمس. لأن كل أيامه أحزان وعمله غمّ. المنى تعب فيه تحت الشمس. لأن كل أيامه أحزان وعمله غمّ. أيضاً بالليل لا يستريح قلبه » (جا ٢ : ٢٧ ، ٢٣) ... ونفس المعنى يورده إرميا النبى حينما يقول: «لماذا خرجت من الرحم لأرى تعباً وحزناً فتفنى بالخزى أيامى » (إر ٢٠ : ١٨).

وإذا كانت هذه تعبيرات رجال الله في العهد القديم عن الألم. فإن الرسول بولس في العهد الجديد يؤكد ذلك بعبارته

الجامعة الواضحة: «فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا، متوقعين التبنّى فداء أجسادنا» (رو٨: ٢٢، ٢٢) ... وثمة ملاحظة على كلمات بولس الرسول هذه. فقوله: « فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن » إنما يشير إلى شيء عام مُسَلّم به يشمل كل الخليقة ...

وهناك أسئلة كثيرة تتعلق بمو موع الألم سوف نعالجها بقدر الإمكان في هذه السلسلة من العظات... لكننا في موضوع هذا المساء نستعرض ونتتبع فكرة الألم والنظرة إلى عبر الأجيال...

# نظرة العهد القديم للألم:

### أ ـ فكرة إرتباط الألم بالخطية :

• مما لا جدال فيه أن الألم لم يوجد مع ظهور الإنسان وخلقته الأولى. فآدم الإنسان الأول عاش مع حواء في جنة عدن في حياة خالية من الألم والحزن. وما لبث أن سقط في المعصية، ومعها وُجد الألم ... وهكذا نرى أن الله ليس مسئولاً عن وجود الألم. لكن الإنسان حينما أخطأ بإرادته الحرّة وأساء إستخدامها وسقط في المعصية، كان لابد للخطية والمعصية من عقاب. فكان الألم الذي هو من بين نتائج الخطية وعقابها ... هكذا وجد الألم ودخل إلى حياة الإنسان.

- وفي الكتاب المقدس خاصة عهده القديم نرى بوضوح فكرة إرتباط الألم بالشر والخطية ... في حياة الإنسان الأول نرى هذا الأمر ... كان آدم معززاً مكرماً في جنة عدن . له سلطان على كل الكائنات الحية التي أحضرها الرب إليه وسماها بأسمائها . وما لبث الرب أن خلق حواء لكى تكون معينة نظيره ... لكن مع الأسف سرعان ما سقط الإنسان بغواية الحية . وكان العقاب الإلهى ومعه الألم ... «وقال للمرأة تكثيراً اكثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولاداً ... وقال لآدم ... ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . وشوكاً وحسكاً تنبت لك ... :عرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي الخذت منها » (تك ٣) .
- وفي قصة إبراهيم مع أبيمالك ملك جرار، قال إبراهيم عن سارة أنها أخته. وكانت النتيجة أن أبيمالك أخذها إلى بيته دون أن يقترب منها ... لكن لننظر إلى نتيجة هذا التصرف «جاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل. وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ببعل» ... وعلى الرغم من أن أبيمالك لم يكن قد إقترب إليها، وأنه أخذها بحسن نية كأخت لإبراهيم. ومع ذلك فقد قال الله له: « فالآن رد إمرأة الرجل فإنه نبى فيصلى لأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها، فاعلم أنك موتاً تموت أنت وكل مَنْ لك » (تك ٢٠:
- نفس الأمر نجده واضحاً في هزيمة بنى إسرائيل أمام أهل
   عاى القرية الحقيرة!! وذلك بعد أن سقطت أمامهم أسوار مدينة أريحا

العظيمة الحصينة بدون قتال. وذلك بسبب خيانة إنسان من بني إسرائيل هو عاخان بن كرمي الذي أباح لنفسه أن يأخذ من غنيمة أريحا التي حرّمها يشوع عليهم ... كان الأمر يدعو للدهشة والغرابة ، إذ كيف ينتصر بنو إسرائيل في أريحا وينهزمون أمام عاى القرية الصغيرة؟! ... تذلل يشوع أمام الرب، فكان قول الرب له: «قم لماذا أنت ساقط على وجهك. قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدى الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام. بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم، فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم ... ولا أعود أكون معكم إن لم تُبيدوا الحرام من وسطكم ... في وسطك حرام يا إسرائيل. فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم » ... وحكم الله أن «المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل مائه لأنه تعدى عهد الرب، ولأنه عمل قباحة في إسرائيل» (يش٧) ... وبالفعل غُوقب عاخان بن كرمى هو وبنوه وبناته، ورجمهم بنو إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار « فرجع الرب عن حمو غضبه » .

#### ب ـ فكرة العقاب الفردى والجماعى:

• وإن كنا قد رأينا قصة هزيمة شعب إسرائيل كله أمام قرية عاى الصغيرة بسبب خطية فرد واحد منهم هو عاخان بن كرمى، لكن ليس معنى ذلك أنها كانت قاعدة، أنه بسبب خطية إنسان واحد تُعاقب الجماعة كلها ... يقول حزقيال النبى: «وكان إلىّ كلام الرب قائلاً: ما بالكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين

الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حى أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هى لى. نفس الأب كنفس الابن. كلاهما لى. النفس التى تخطىء هى تموت » (حزقيال ١٨: ١-٤) ... ونفس المعنى يؤكده الوحى الإلهى بلسان سليمان الحكيم في سفر الأمثال وهو أن كل إنسان مسئول عن عمله: « مَنْ يحفر حفر يسقط فيها . ومَنْ يدحرج إنسان مسئول عن عمله: « مَنْ يحفر حفر يسقط فيها . ومَنْ يدحرج عجراً يرجع عليه » (أم ٢٦: ٢٧) ... لكن العقاب الذي أنزله الله بعاخان بن كرمى ومَنْ له كان له قصد خاص . وكان الله رمى إلى أن يعطى الجماعة كلها درساً قاسياً من أجل تعليمهم وهم في مرحلة مبكرة من تاريخهم بعد خروجهم من مصر ،

• إن كل المصائب سواء كانت خاصة أو عامة كالخسارة والفقر والحروب والعبودية والسبى والنفى كان ينظر إليها كعقاب على الشر ... لكن هل كان الله لا يبالى بآلام البشر؟ بالتأكيد أنه كان يبالى بها من أجل إهتمامه بخليقته التى خلقها على صورته ومثاله ... وحينما أخطأ بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر تذمروا على الله وعلى موسى ، أرسل الرب عليهم الحيات المحرقة فلدغت الشعب ومات منهم كثيرون ... لكن الشعب أتوا إلى موسى واعترفوا بخطأهم ، فأمره الرب أن يصنع حية نحاسية و يضعها على راية . وكان كل مَنْ لُدغ من الحية و ينظر إليها يحيا نحاسية و يضعها على راية . وكان كل مَنْ لُدغ من الحية و ينظر إليها يحيا (عدد ٢١: ٦- ٩) وإن كانت هذه الحية النحاسية رمزاً للمسيح (يو ٣: الله عنه عن سيراخ عن الله انه : « يمنح الشفاء والحياة والبركة » (سى ٢٤: ٢٠) . « التى لأجلها يشكره الإنسان » والبركة » (سى ٢٤: ٢٠) . « التى لأجلها يشكره الإنسان »

#### جـ ـ نظرة أبرار العهد القديم للألم والخطية :

و من دراسة الأسفار المقدسة العهد القديم ، نرى أن أبرار المهد القديم وحكماءه ـ محمولين بالإيمان ـ يكشف الله هم تدريجياً «سر الألم » ... وكمثال لذلك المزمور الثالث والسبعون ... يقول مرتل هذا المزمور في فاتحته : « إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب . أما أنا فكادت تزل قدماى . لولا قليل لزلقت خطواتى . لأنى غِرْتُ من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار ... ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون ... هوذا هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر يُكثرون ثروة ... فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني ، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم » (مزمور ۷۷) ... في هذا المزمور نرى المرتل ينكشف له «سر الألم» حينما يدخل إلى مقادس العلي .

فى أسفار العهد القديم نرى هؤلاء الأبرار وهم يكتشفون قيمة الألم وبركاته وفعالياته المنقية والمظهرة للنفس، مثل النار التي تنقى المعادن من الشوائب. كما يقول داود لله: «لأنك جربتنا يا الله. محصتنا كمَحَص الفضة » (مز ٦٦: ١٠) ... و يعبر أبرار آخرون مثل ما عبر به داود:

• يقول الرب بلسان إرميا النبى: « بالمكر أبوا أن يعرفونى ... لذلك هكذا قال رب الجنود: هأنذا أنقيهم وأمتحنهم » (إر١: ٢،٢) ... ويكتشف الأبرار قيمة الألم ويعتبرونه كتوجيه أبوى ... «اعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك » (تث

٨: ٥) ... ويقول الحكيم: «يا ابنى لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه. لأن الذى يجبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يُسَرّ بهن» (أم ٣: ١٠ ١٠) ... أنهم يرون في سرعة العقاب تأثير للإرادة الإلهية الصالحة وهذا واضح في سفر المكابيين الثاني (٦: ١٢ ـ ١٧ ؛ ١٠ ـ ٣١ . ٣٨) ... إنهم يتعلمون من الألم أنه يُظهر خطة الله التي تُذهل عقول البشر، هذا ما إكتشفه أيوب في نهاية تجربته ودُوّنه في نهاية سفره: «قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يَعْشُر عليك أمر ... قد نطقت بما لم أفهم. بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم. أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني. لذلك أدعم وأندم في التراب والرماد» (أي ٢٤ : ١ - ٢).

• وقبل أيوب شهد يوسف عن ذلك أمام إخوته حينما قال لهم: «أنتم قصدتم لى شراً، أما الله فقصد به خيراً» (تك ٥٠: ٢٠) ... نفس المعنى يقوله الحكيم فى سفر الحكمة: «أنهم يبصرون موت الحكيم ولا يفقهون ماذا أراد الرب به، ولماذا نقله إلى عصمته» الحكيم ولا يفقهون ماذا أراد الرب به، ولماذا نقله إلى عصمته الحكمة ٤: ١٧) ... بل إننا نرى فى بعض أسفار العهد القديم أن الألم نتيجة التأديب يعتبر نوعاً من التكفير عن الخطايا. في هذا اللمنى يقول إشعبى يقول إشكم. طيبوا المعنى يقول إشكم. طيبوا المعنى يقول إشعباء النبى: «عزوا عزوا شعبى يقول إلمكم. طيبوا قلب أورشليم، ونادوها بأن جهادها قد كمل. إن إثمها قد على عنه. انها قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها» عنه. انها قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها»

وإيماناً بخطة الله الحكيمة ، يصبح الألم إختباراً سامياً ،

بدّخره الله للخدام الذين يفتخر بهم مثل إبراهيم (تك ٢٢)، وأيوب. وطوبيا (١٣:١٢) وذلك ليعلمهم ما يمكن للإنسان أن يحتمله من أجله.

• أخيراً فإن الألم له قيمة شفاعية . هذه القيمة تظهر في صلاة موسى الحزينة أثناء حرب إسرائيل مع عماليق (خر١١: ١١- ١٣)، وفي تذمر الشعب وإشتعال النار في المحلة (عدد ١١: ١- ٣). وليس في صلاته فقط بل في حياته التي كانت كذبيحة قدمها لينقذ شعباً مذنباً غليظ الرقبة . إن موسى وأولئك الأنبياء الذين جُرّبوا كثيراً بالألم مثل إرميا (إر١٨: ١٨، ٢١؛ ١١: ١٩؛ ١٨: ١٨)، هم أمثلة خدام يهوه الأمناء ...

# العهد الجديد والألم:

#### ١ ـ يسوع المسيح وآلام البشر:

يسوع المسيح رجل الأوجاع ومختبر الحزن ، نراه حساساً لآلام البشر ... إنه لا يمكنه أن يشاهد إنساناً متألماً دون أن يتحرك نحوه و ينعطف إليه برحته الإلهية . لقد قالت مرثا ومريم أختا لعازر له : « لو كنت ههنا لم يت أخى » (يو ١١ : ٢١ ، ٢٢) . وهو نفسه يظهر هذه العاطفة لتلاميذه حينما قال لهم . «لعازر حبيبنا قد نام . لكنى أذهب لأ وقظه » (يو ١١ : ١١ ، ١٤) ... وفي معجزة إقامة الشاب بن أرملة نايين ، نراه يقترب من أمه وتحنن عليها وقال لها لا تبكى (لو ٧ : ١٣) ... ونراه يذهب إلى

بركة بيت حسدا من أجل مريض أقعده المرض ثمان وثلاثين سنة ، ولم يكن له إنسان يلقيه في البركة بعد أن يحرك الملاك الماء فيبرأ (يوه: 1-٩)...

# وبالتأمل في شخصية ربنا يسوع المسيح وموقفه من الألم نراه:

(أ) يسوع المسيح المنتصر على الألم ، وذلك فى كل أعمال الشفاء وإقامة الموتى. ولاشك أن هذه المعجزات كان مقدمة لانتصاره النهائى والحاسم فوق الصليب. وفى المعجزات التى تمت على أيدى الرسل، يرى المسيخ هزيمة الشيطان «رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» (لو ١٠: ١٨) ... لقد أتم المسيح نبوءة إشعياء النبى: «لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها» (إش ٥٣: ٤)، وذلك بشفاء جميع المرضى (مت ١٠ ١٧) ... ولم يحتفظ بقوة الشفاء لنفسه، بل أعطى رسله وتلاميذه القوة للشفاء باسمه (مر ١٦: ١٧) ... وكمثل لذلك شفاء مقعد باب الهيكل الجميل (أع ٣)،

(ب) يسوع المسيح يجعل التألم بركة على الرغم من أنه لم يحل مشكلة الألم في العالم لكن المسيح في الوقت نفسه لم ينف صلة الألم بالخطية ... وهذا ما نراه واضحاً في معجزة شفاء المفلوج الذي دلاه الأربعة من سقف البيت حينما قال له: «مغفورة لك خطاياك) (لوه: ٥: ٢٠). وكذلك ما قاله الرب يسوع لمريض بيت حسدا بعد أن شفى: «ها أنت قد برئت. فلا تخطىء أيضاً لئلا يكون لك أشر» (يوه: كا). لكن في الوقت نفسه رفض أن يركز على العلاقة القائمة بين

الحملية أو أى حادث أو مرض [ الجليليون الذين خلط هيرودس دماءهم بدبائحهم والذين سقط عليهم البرج في سلوام ( لوقا ١٣:١- • ) والمولود أهمى (يوحنا ٢:٩)].

- لقد سمح السيد المسيح للعنة جنة عدن أن تستمر في ثمارها ، لأنه لم يكن ممكناً أن يلغى ما أصدره الله من حكم على آدم وذريته ... لم يبطل المسيح الألم لكنه يُعزى المتألمين ... إنه لم يبطل الدموع ومسبباتها لكنه يكفكف بعضها كعلامة للفرح الذي سوف يربط الله بأولاده في العالم الآخر ... «ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض» (إش ٢٥: ٨). وهذا ما يؤكده يوحنا في سفر الرؤيا: «ويمسح الله كل دمعة من عيونهم» (رؤ ٧: ١٧؛ ٢٠: ٤) ... إن التألم يمكن أن يصبح بركة لأنه يعد الإنسان لاقتبال الملكوت ... إن الآلام تهيء الإنسان «أن تظهر أعمال الله فيه» (يو ٩: ٣)، وتفسح بهالاً لظهور بجد الله وبجد ابنه ، كما نقرأ في موضوع إقامة لعازر من الجوت «هذا المرض ليس للموت بل لأجل بجد الله ليتمجد ابن الله به» (يو١٠).
- ولا يفوتنا هنا أن نؤكد أنه ليس كل ألم يعانى منه الإنسان سببه الخطية، حتى فى القديم ... إن كلام أصحاب أيوب الثلاثة كله منصب على أن ما حدث لأيوب كان تأديباً إفياً له وهذه فكرة كانت شائعة لكننا نرى فى نهاية سفر أيوب أن الله يظهر بر أبوب، وطلب إلى أصحابه الثلاثة أن يصلى عنهم أيوب «لئلا أصنع معكم حسب حاقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدى

أيوب». وتنتهى مأساة أيوب بأن «بارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه» (أى ٤٢).

# نظرة المسيحية للألم من خلال الصليب:

- سبق القول إن الألم هو أحد ثمرات الخطية والشر؛ وإن كان ليس كل ألم من هذا النوع ... لكن السيد المسيح بآلامه وبموته على الصليب عوضاً عن جميع البشر الخطاة ، أبطل سلطان إبليس وكسر شوكة الخطية ... لذا كان الصليب نقطة تحوّل بالنسبة للمسيحية والمؤمنين بالمسيح . ولعل أبرز ما في الصليب هو محبة الله في المسيح يسوع التي إحتملت كل شيء . ولا عجب ، ففي تعليم المسيح له المجد المحبة هي الوصية الأولى والعظمى ، بل يعلن العهد الجديد أن «الله عبة» الوصية الأولى والعظمى ، بل يعلن العهد الجديد أن «الله عبة»
- إذن هناك شيء برز ووضح في العهد الجديد. هذا الشيء هو عبة الله «الفائقة المعرفة» (أف ٢٠: ١٩) ... التي أظهرها في المسيح يسوع ... عبته للخطاة وسعيه نحوهم من أجل خلاصهم، كالسامرية وزكا، وحدبه على الضعفاء والمعوزين ... وبدأ المؤمنون ينظرون إلى الألم من خلال المسيح الذي تألم عوض الخطاة وهو القدوس الذي بلا شر ... وإذا كانت المسيحية هي المحبة في ابهي صورها، فهي أيضاً الألم في مفهوم جديد ومذاق جديد من أجل هدف عجيد ...
  - في شخص رب المجد يسوع سعى الحب نحو الألم ليكشف سرّه

ويفسر منزاه وهدفه ... وهكذا تغير مفهوم الألم فى المسيحية وتغيرت مذاقته. وبعد أن كان الألم نوعاً من المذلة وإحتماله ضعفاً، صار شعاراً للمجد والغلبة والنصرة، حينما غدا شركة مع الرب المتألم حباً فى البشر ... وصدق مَنْ قال: [أينما وجد الصليب (بآلامه)، وجدت المحبة، لأنه هو علامة الحب الذى غلب الموت وقهر الهاوية، واستهان بالحرى والعار والألم].

- هكذا في المسيحية تبدّلت صورة الألم وفعاليته ومذاقته، فارتفع إلى مستوى الهبة الروحية «وُهبَ لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألوا أيضاً» (في ١: ٢٩) ... وحينما تبدلت صورة الألم، وصار له مفهوم جديد أصبح شركة مع الرب في آلامه «إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» (رو ٨: ١٧) ... «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته» (في ٣: ١٠) ... «أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هوالكنيسة» (كو١: ٢٤) ...
- ومن أجل كل هذا أضحى الألم فى المسيحية ـ أياً كان نوعه ، أو المعاناة الناتجة عنه ـ متعة روحية ... ولا أقول الألم وحده ، بل حتى الألم الذى ينتهى بالموت لأجل المسيح . وهذا هو إكليل الشهادة ... وسير الشهداء حافلة بروائع إختبارات هؤلاء الشهداء ، وما عبروا به عن فرحهم بالآلام !!
- وثمة نقطة أخيرة نوضحها ، لعلها كانت سبب راحة وعزاء
   لكل مؤمن متألم إن كأس الآلام لا نقتبلها من يد إنسان أيا كان ،

بل من يد الرب المحب نفسه ... أثناء محاكمة الرب يسوع أمام بيلاطس الوالى الرومانى، كان الرب يسوع صامتاً لا يتكلم ولا يجيب على أسئلة . لكنه خرج عن صمته حينما قال له بيلاطس: «ألست تعلم أن لى سلطاناً أن أصلبك ، وسلطاناً أن أطلقك » ، فقال له : «لم يكن لك على سلطان البتة ، لو لم تكن قد أعطيت من فوق » (يو١٩: ١٠ ، لك على سلطان البتة ، لو لم تكن قد أعطيت من فوق » (يو١٩: ١٠ ، المكان بيلاطس مخطئاً حينما ظنّ أن بأمكانه أطلاقه أو صلبه!! المؤمن يقتبل كأس الآلام من يد الرب ذاته المحبة والحكيمة ...

- نفس هذا المفهوم طالما عزّى يوسف الصديق في مصر رغم قساوة إخوته ، وما سببوه له من آلام . فبعد أن تعرف إخوته عليه في مصر وهالهم مركزه ، اعتراهم خوف شديد إذ كان بإمكانه أن ينتقم منهم . لكن يوسف قال لهم : «ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله ... أنتم قصدتم لي شراً . أما الله فقصد به خيراً » (تك ٥٠ : ٨ ؛ ٥٠ : ٢٠) .
- من أجل هذه النظرة الجديدة للألم في المسيحية حفلت رسائل رسل المسيح بالترحيب بالآلام وتمجيدها من أجله ... يقول بولس الرسول: «لذلك أسر بالضعفات والشتائم والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى» (٢ كو ١٢: ١٠) ... «آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (رو ١٠ ١٨) ... ويقول لأهل تسالونيكى: «نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع أضطهاداتكم، والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضاً» (٢ تس ٢:

# مدرســة الألـــم

- ماذا نقصد بمدرسة الألم .
- السيد المسيح في مدرسة الألم .
- + الرب يسوع في طفولته .
  - + الرب يسوع في خدمته .
- + الرب يسوع في جثسيماني .

الصلاة والسهر ـ التسليم الكامل لله الآب خيانة يهوذا والقبض على يسوع ـ هرب التلاميذ

# ماذا نقصد عدرسة الألم ؟

• فى موضوعنا السابق والأول فى هذه السلسلة . تكلمنا عن الألم كظاهرة عامة تشمل البشر جميعاً بلا استنثاء ، بصرف النظر عن أجناسهم أو أعمارهم أو ثقافاتهم أو دياناتهم ... وكون الألم ظاهرة عامة ويضع للجميع أن يتعاملوا معها سواء أرادوا أم لم يريدوا ، فهو والحال هذه بمثابة المدرسة التي يتدرب فيها الإنسان على إحتمال الألم ومواجهته والاستفادة منه ... فالله الكلى الحكمة يريد أو يسمح أن يتألم الإنسان فى بعض الأحيان لخيره ... والمهم أن يفطن الإنسان لذلك ، فيعمل فى بعض الأحيان لخيره ... والمهم أن يفطن الإنسان لذلك ، فيعمل على الاستفادة من كأس الألم فى كل تجربة تعرض له ، أو تسعى على الاستفادة من كأس الألم فى كل تجربة تعرض له ، أو تسعى إليه ، موقناً أن هناك حكمة إلهية من هذا الألم . وهذه الحكمة الإلهية هى بلا شك لخيره ... لكن إن لم يفعل ذلك ، فأمر الله نافذ ، والتجربة واقعة لا محالة ... ومسكين هذا الإنسان لأن التجارب تحل به ومعها الآلام ، لكنه للأسف الشديد لا يعرف كيف يستفيد منها!!

- ومدرسة الالم مدرسة كبيرة ضخمة ، تتعدد فيها المستويات لبماً لقدرات البشر على تحمّل الآلام. كما أن فيها مناهج متعددة ، بهدف إعداد الإنسان لمواجهة الآلام والاستفادة منها دون تذمر .
- والمعلم الأكبر في هذه المدرسة هو الرب يسوع المسيح نفسه الذي دعاه النبى قديماً رجل أوجاع ومختبر الحزن (إش ٢٣: ٣) على يديه تتلمذ جميع الأبرار والقديسون الذين بتخرجهم في هذه المدرسة صاروا هم الآخرين معلمين فيها ... لكننا في موضوع هذا المساء سوف نركز دراستنا للمعلم الأكبر ربنا يسوع . أما بقية المعلمين الذين أشرنا إليهم ، فقد أرجأنا الحديث عنهم إلى الموضوع الآخير من هذه السلسلة ...
- ومدرسة الألم شأنها شأن بقية المدارس الفكرية والعلمية وغيرها ـ لكى ينجح الدارس فيها ـ يحتاج إلى الاستفادة من منهج الرب يسوع المعلم الأكبر، في مواجهته للآلام، والتشبه به، والسبر على دربه. ذاك الذي تنبأ عنه إشعياء النبي قديماً .. «مَنْ ذا الآتي من آدوم بثياب حر من بُصرة . هذا البهي بملابسه ، المتعظم بكثرة قوته . أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص . ما بال لباسك عمر وثيابك كدائس المعصرة . قد دست المعصرة وحدى ، ومن الشعوب لم يكن معى أحد . فدستهم بغضبي ، ووطئتهم بغيظي ، فَرُشَ عصرهم على ثيابي فلطختُ كل ملابسي » (إش ٣٠ : ١-٣) .
- ولا نجانب الصواب إذا قلنا أن مدرسة الألم ، هي المدرسة التي يتدرّب فيها المؤمن على حمل الصليب، وبالنسبة للصليب وحمله.

فالمؤمن ليس حراً فى أن يحمله أو لا يحمله. لأن حمله شرط لتبعية الرب حتى الجلجثة.

والآن نتقدم لدراسة ما يتعلق بمدرسة الألم ، من خلال استعراض
 حياة مخلصنا منذ طفولته حتى صلبه...

# السيد المسيح في مدرسة الألم:

#### ١ ـ الرب يسوع في طفولته :

لا نعدو الحقيقة إن قلنا إن السيد المسيح وُلد وهو يحتضن الصليب، على الرغم مما أعلنته ملائكة السماء من فرح بولادة هذا الطفل الإلمى ... «ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ... المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة» (لو۲: ١٤،١٠) ... وكلنا نعلم قصة مجىء المجوس من المشرق، ولقائهم بهيرودس ملك اليهود، وما اعقب ذلك من مذبحة أطفال بيت لحم من ابن سنتين فما دون. كانت الخلائق السمائية فرحة. وكان الكهنة اليهود يعلمون أن المسيح يولد في بيت لحم اليهودية. وجاء المجوس من المشرق ليسجدوا له ويقدموا له هداياهم ... ووسط كل ذلك يصدر هيرودس أمره بقتل الأطفال، على أمل أن يكون الرب يسوع واحد منهم. وبذلك ـ دون أن يدرى ـ أتم هيرودس نبوءة إرميا النبى: «صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير. راحيل تبكى على أولادها ولا تريد أن تتمزّى لأنهم ليسوا موجودين». . .

- إذاً كان هيرودس يريد قتل الرب يسوع وهو بعد طفلاً . لكن الله أحبط مؤامرته ، وأخذ يوسف خطيب مريم العذراء توجيهاً من ملاك الرب في حلم ، بأن يقوم و يأخذ الصبى وأمه و يهرب إلى مصر و يظل بها حتى يُعلن له ... أطاع يوسف لتوّه حتى أنه «قام وأخذ الصبى وأمه ليلاً وانصرف إلى مصر» (مت ٢).
- كانت الرحلة إلى مصر ـ تلك التي بدأت ليلاً ـ رحلة شاقة من بلاد فلسطين إلى مصر . كان الرحلة على دابة . وطبيعي أن تكون مثل هذه الرحلة شاقة والمسافة طويلة ... ونضيف إلى مشاق الرحلة ، مصاعب الغربة في أرض غريبة . هذا فضلاً عن أن العائلة المقدسة التي تألفت من يوسف النجار والعذراء مريم والطفل الرب يسوع ـ لم تستقر في مكان واحد . لكنها ظلت تنتقل من مكان إلى مكان في البلاد المصرية ... في الوجه البحري أولاً ثم في صعيد مصر حتى في البلاد المصرية ... في الوجه البحري أولاً ثم في صعيد مصر حتى وصلت إلى أسيوط ... وكأني لكلمات الرب يسوع «للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار . وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » ولطيور السماء أوكار . وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » طفولته !!
- لكن ما لنا نفكر في مشاق الرحلة جسدياً ، ولا نفكر فيها إلهياً ؟! كان الرب يسوع في تلك الفترة طفلاً من ناحية قامته الجسدية ، ولكنه كان كاملاً في لاهوته ، وبالتالي كان كاملاً في معرفته وفي كل شيء ... ما هذا الذي حدث ويحدث ؟! لقد أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس (في ٢:٧). فعل ذلك من أجل

خلاص البشر، وفي مقدمتهم خاصته اليهود ... لكنهم من البدء - من وقت مولده رفضه كهنتهم، بل إن ملكهم هيرودس السفّاح سفك دماء أطفال بيت لحم الأبرياء ... هذا في الوقت الذي تهللت فيه الخلائق السمائية معلنة البشرى للرعاة، بل حتى الطبيعة الجامدة أيضاً عمثلة في النجم الذي قاد المجوس من بلاد المشرق ... ومع ذلك وقف اليهود منه - وهم خاصته الذين «لهم التبنى والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد» (روه: المخلص في الأسبوع الأخير من حياته بالجسد على الأرض، لكنها المخلص في الأسبوع الأخير من حياته بالجسد على الأرض، لكنها بدأت وظهرت منذ طفولته ... لم يرفضه الشعب اليهودي أمام بيلاطس الروماني الوثني، لكنهم رفضوه منذ الطفولة ... إنه رفض مع سبق الإصرار...

• استطالت مدة إقامة العائلة المقدسة في مصر إلى ما يقرب من أربعة سنوات على أرجح الآراء. وكانت عودتها إلى بلاد فلسطين بناء عن حلم أعلن ليوسف خطيب العذراء مريم بعد أن مات هيرودس ... لكن رغم ذلك لم تنته المشقة ، لأن إرّخيلاوس ابن هيروس ملك خلفاً لأ بيه . كان المفروض أن تعود العائلة المقدسة إلى اليهودية ، لكنها قصدت الجليل بناء عن توجيه لملاك الرب في حلم ليوسف . وفي الجليل سكن في الناصرة إحدى مدنها ... ويبدو أن سكان هذه المدينة كانوا عصاة حتى قيل: «أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح » عصاة حتى قيل: «أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح » (يو ١: ٤٦)!!

• إذاً لقد كانت الآلام في إنتظار الرب يسوع طفلاً في كل مكان إتجه إليه ... إن عدو الخير يتربص بنا الدوائر ونحن بعد أطفالاً ... للدا رتبت كنيستنا بحكمة في سر العماد المقدس و ضمن صلواته، طقس جحد الشيطان والاعتراف بالإيمان المسيحي، حتى يصبح مَنْ ينال سر العماد صغيراً كان أم كبيراً إبناً لله بالميلاد الثاني الذي من الماء والروح ... وكنصيحة نقول إنه على الرغم من براءة الأطفال فيجب تصينهم وهم بعد صغاراً بالتناول من جسد الرب ودمه الأقدسين، اللذين ترتعب منهما الشياطين، فضلاً عن إتاحة الفرصة للأطفال أن يحضروا القداسات وصلوات الكنيسة المقدسة.

#### ۲ ـ الرب يسوع في خدمته :

و إن خدمة ربنا يسوع المسيح التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات حفلت بمناورات ومؤامرات كثيرة قام بها معلمو اليهود وفي مقدمتهم الكتبة والفريسيون للإيقاع به، ومحاولة إثبات خطأ وقع فيه ... لكن الأناجيل الأربعة التي لم تأت على حياة رب المجد بالجسد بالتفصيل لأن هذا لم يكن هدف كاتبوها، إنما كان هدفهم لمتن كتبوا اليهم أن يؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لهم بالإيمان به إليهم أن يؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لهم بالإيمان به حياة باسمه (يو ٢٠: ٣١) ... نقول إن الأناجيل لم تدوّن بالتفصيل كل حياة المخلص ... لكن هناك إشارات عن مؤامرات معلمي اليهود كما سبق أن أشرنا ... فمثلاً يذكر متى في إنجيله أن الفريسيين «تشاوروا لكي يصطادوه بكلمة» (مت ٢٢: ١٥). ويذكر مرقس في إنجيله أنه

بينما كان رب المجد في أورشليم، أرسل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ «قوماً من الفريسين والهيرودسين لكى يصطادوه بكلمة» (مر ١٢: ١٢) ... و يقول لوقا في إنجيله: «وفيما هو يكلمهم بهذا إبتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون حسداً و يصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئاً من فمه لكى يشتكوا عليه» (لو١١: سوه، ١٥) ... وعلى الرغم من الآلام التي سببتها أمثال هذه المؤامرات للرب يسوع، لكنه في كماله تحداهم قائلاً: «مَنْ منكم يبكتنى (يُثبت على خطية» (يو ٨: ٤٦) ... ونأتى الآن على بعض الاتهامات الكاذبة التي آلمت نفس رب المجد ...

- لسنا نشك في أن أكثر ما سبّب آلاماً لنفس رب المجد يسوع هو إنكار معلمى اليهود لشخصه الإلهى وسلطانه ومعجزاته، ومحاولة تأويلها تأويلات شيطانية وصلت بهم إلى القول انه يستعين بقوة الشيطان في إثبانه المعجزات، بل وصل بهم الأمر إلى حدّ إتهامة بالتجديف.. كم كانت آلامه النفسية وهو الذي كان يطوف ويكرز ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف في الشعب (مت ؛ ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف في الشعب (مت ؛ ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف في الشعب (مت ؛ ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف في الشعب (مت ؛ به ؛ ۳۵). (انظر أع ۱۰ : ۳۸) ... ونعرض هنا لبعض الأمثلة :
- فى معجزة شفاء المفلوج الذى دلاه أربعة بالحبال من سقف أحد البيوت فى كفر ناحوم، حينما قال للمفلوج: «ثق يا بنى مغفورة لك خطاياك»، قال الكتبة الحاضرون فى أنفسهم: «هذا يجدف. اذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف. مَنْ يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وعده» (مت ٢ : ٣ ؛ مر ٢ : ٧ ؛ لوه : ٢١) ... وعلى الرغم من أن هذه

- الأفكار كانت تدور بعقولهم ، لكن المسيح قدّم لهم ولجميع الحاضرين الدليل العملى على صحة ما قاله حينما قال للمفلوج: «لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعاً عليه ومضى إلى بيته » (مت ٩ ؛ مر ٢ ؛ لوه ).
- نسبوا إليه الجنون ، وقالوا عنه أنه مختل العقل (مر ٣: ٢١). بينما هو اللوغوس أو العقل الإلهى ... الذى «كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان» (يو١: ٣) ... «الذى به أيضاً عمل (الله) العالمين. الذى هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب ١: ٣،٢).
- ونسبوا إخراجه للأرواح النجسة وشفاءه الأمراض على أنه بقوة رئيس الشياطين . وقالوا إن معه بعلز بول . وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين (مت ٢ : ٣٤ : ١٢ : ٢٤ ؛ مر ٣ : ٢٢ ؛ يو٧ : ٢٠ ؛ ٨ : ٢٠ ؛ ٥٢ . ٢٠ ؛ ٥٢ . ٢٠ ؛ ٥٢ .
- وقالوا عنه إنه سامري وبه شيطان ... « السنا نقول حسناً إنك سامرى وبك شيطان» (يو ٨: ٨٤). كان العداء شديداً من اليهود والسامريين الذين إختلطت عبادتهم التوحيدية بالعبادة الوثنية . وبعد عودة اليهود من سبى بابل رفضوا أن يشترك السامريون معهم في إعادة بناء هيكل أورشليم واحتقروهم ... وبمرور الوقت صار العداء بين اليهود والسامريين تقليدياً . وصارت أشر النعوت التي صاغها اليهود قولهم عن أحد أنه سامرى ، وهو ما وجهوه للرب يسوع .

- نزع اليهود عنه كونه أتى من السماء ، بل إتهموه أنه ابن زنى . قالوا له : «أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذى نحن عارفون بأبيه وأمه . فكيف يقول هذا إنى نزلت من السماء » (يو ٦ : ٤٢) ... ولماذا قال اليهود ذلك . قالوه كنوع من التحقير ... لقد نسوا تعاليمه التى لم يعلم بها معلم أو فيلسوف . وعمل بينهم آيات لم يعملها أحد من قبل . وبعد كل ذلك قالوا عنه : «أليس هذا ابن النجار . أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا . أو ليست إخواته جيعهن عندنا . فمن أين فذا هذا كله . فكانوا يعثرون به . أما يسوع فقال فم ، ليس نبى بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته »
- في إحدى المرات شفى مجنوناً أعمى وأخرس ، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. وفي الوقت الذي بهتت كل الجموع بسبب المعجزة الباهرة الظاهرة أمام الجميع ولا سبيل لإنكارها ، أنكر الفريسيون هذه المعجزة وقالوا: «هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلز بول رئيس الشياطين » وكان رد المسيح عليهم بديهياً ومقنعاً ، لأنه إذا كان مرض هذا الإنسان بسبب الشيطان ، فكيف يُخرج الشيطان شيطاناً . إذن لقد انقسم الشيطان على ذاته . وكل شيء ينقسم على ذاته لا يثبت (مت ١٦: ٢٢-٢٩) ... وأضاف المسيح إلى ذلك أن مثل هذا الادعاء والاتهام هو إنكار للاهوته وهو تجديف على الروح القدس لا يغفر لا في هذا العالم ولا في الآتي (مت ٢١: ٣٢) ..
- لقد عانى الرب يسوع من اليهود خاصته حتى قال فيهم: «زمرتا

لكم فلم ترقصوا، تُحنا لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزاً ولا يشرب خراً فتقولون به شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل و يشرب فتقولون هذا إنسان أكول وشريب خر محب للعشارين والخطاة. والحكمة تبررت من جميع بنيها» (مت ١١: ١٧- ١٩؛ لو٧: والحكمة . ٣٤- ٢٩).

#### ٣ ـ الرب يسوع في جنسيماني :

• تكلمنا فيما سبق عن آلام الرب يسوع في طفولته ثم في خدمته والإهانات التي وجهت إليه من خدام الدين اليهود ... كان خلالها هادئاً، وكانت ردوده تتسم بالبساطة والحكمة والإقناع ... والآن نصل إلى المرحلة التي سبقت الصلب مباشرة، حيث نرى الرب يسوع في بستان جشيماني يعتصره الألم النفسي، حتى أن عرقه كان يتصبب من جبينه الطاهر كقطرات دم من فرط آلامه ... الرب يسوع الذي أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، كان يتجرع كأس غضب الله الذي يستحقه الإنسان الخاطيء ... هنا نراه في أعلى مراتب مدرسة الألم ... فماذا حدث في جنسيماني ليلة آلام مخلصنا ؟

#### (أ) الصلاة والسهر:

• يقول متى الإنجيلى: «حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يُقال لها جشيمانى فقال للتلاميذ إجلسوا ههنا حتى أمضى وأصلًى هناك» (مت ٢٦: ٣٦). و يقول لوقا الإنجيلى: «وإذ كان فى جهاد، كان يصلى بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض» (لو ٢٢: عنه ). كان رب المجد يسوع قاب قوسين أو أدنى من الصليب، لذى نرى المخلص يصلى ويجاهد فى الصلاة بلجاجة ... كان السيد المسيح يصلى كآدم الثانى نائباً عن البشرية . لكنه من ناحية أخرى كان نموذجاً لنا فى مثل هذا الموقف ... يقول بطرس الرسول: «لأنكم لهذا دعيتم . فإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاركاً لنا مثالاً لكى تتبعوا خطواته » (١ بط ٢: ٢١) . ونلاحظ هنا أن الرسول يربط بين تألم المسيح والمثال الذى يجب أن نتبع خطواته .

● ابتعد الرب يسوع عن تلاميذه الثلاثة بطرس و يعقوب و يوحنا ، وصلى ثم عاد إليهم فوجدهم نياماً ، فقال لبطرس: «أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة . اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا فى تجربة » (مت ٢٦: ٤١) ... إنه هنا يقرن الصلاة بالسهر . وهذا هو الدرس الثانى فى جثسيمانى ... و يقول القديس لوقا أن الرب لما وجد تلاميذه نياماً قال لهم : «لماذا أنتم نيام . قوموا وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة » (لو٢٢:٢٢) .

• فيما يختص بالصلاة ، فلقد امتلأت الأناجيل بالكثير من تعليم رب المجد عن وجوب الصلاة وفعاليتها وشروطها إبتداء من العظة على الجبل . وكثيراً ما ذكرت الأناجيل أنه كان يمضى الليل كله في الصلاة (مت ١٤: ٣٧؛ مر١: ٣٥؛ ٦: ٤٦؛ لوف: ١٦؛ ٦: ٢١؛ ٩: (مت ٢٨: ٨) ... وإذا كان قد علم كثيراً عن الصلاة ، فقد علم أيضاً عن السهر مقترناً بتجاوز التجارب ... وفي بستان جنسيماني ، ، قبيل أن

يذهب للصلاة على إنفراد، أوصى تلاميذه الثلاثة: «إمكثوا هنا واسهروا معى» (مت ٢٦: ٢٨) ... وبعد أن عاد ووجدهم نائمين قال لمم: «أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة» (مت ٢٦: ٢٦).

## (ب) التسليم الكامل لله الآب:

• نحن لا نعلم تماماً ماذا كانت تحوى مناجاة الرب يسوع مع الآب ... لكن هناك فقرة أبرزها الإنجيليون في هذه المناجاة: «يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت» (مت ٢٦: ٣٩) ... ومرة ثانية يردد في صلاته: «يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك» (مت ٢٦: ٤٢) ... وعلى الرغم من أن الرب يسوع ليس له سوى مشيئة واحدة هي نفس مشيئة الآب. ومع ذلك فهو يعلمنا أن نسلم مشيئتنا لله الآب. ولعل في هذا تأكيد لما علمنا إياه في الصلاة الربية: «لتكن مشيئتك».

• نحن فى التجارب التى تعرض لنا بحاجة ماسة إلى التسليم لله أبينا الذى يحبنا، ويتمم مشيئته بحكمة ... لقد أتم الرب يسوع مشيئة الآب التى هى مشيئته ... «ثم قلت هنذا أجىء فى دَرْج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا الله ... ثم قال هنذا أجىء لأفعل مشيئتك يا الله ... ثم قال هنذا أجىء لأفعل مشيئتك يا الله » (عب ١٠: ٧، ٩).

ولنلاحظ أن هناك ألماً بحسب مشيئة الله ، الذي يقول عنه بطرس الرسول: «فإذاً الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير» (١ بط ٤: ١٩) ... في سفر أيوب نرى الألم الذي حسب مشيئة الله ... فعلى الرغم من أن الكتاب يشهد عن أيوب أنه كان «رجلاً كاملاً ومستقيماً يتقى الله ويحيد عن الشر» (أي ١: ١). ومع ذلك فقد سمحت مشيئة الله أن يتألم ذلك الرجل الكامل المستقيم بأشد أنواع العذاب ... «سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب» (يع ٥: ١١). وعاقبة الرب أنه أعاد له جاله وأملاكه ... لقد قال الآب عن ابنه: «هذا هو ابنى الحبيب الذي به سررت»، ومع ذلك نقرأ: «أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن» (إش ٥٣ ١٠٠).



## (جـ) خيانة يهوذا والقبض على يسوع :

إن ما فعله يهوذا مع معلمه في جثسيماني صار عبر الأجيال مضرباً للأمثال في الخيانة. جاء يهوذا ومعه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. ثم تقدم يهوذا إلى الرب وقبله وقال السلام يا سيدى ... كانت القبلة هي العلامة التي أعطاها يهوذا لأتباعه من الرعاع ليقبضوا على الرب يسوع (مت ٢٦: ٤٧-٥٠) ... قال الرب يسوع ليهوذا: «يا يهوذا أبقبلة تسلّم ابن الإنسان» (لو ٢٢ : ٤٨ ) ... قال الرب يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: «كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى . إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدّوا على الأيادي. ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة » (لو٢٢: ٥٣،٥٢) ... إن الحديث عن خيانة يهوذا التلميذ يحتاج إلى حديث طويل، لأننا نرى خياناتنا لمخلصنا في شخص يهوذا وخيانته ... لقد خان يهوذا المسيح مرة واحدة حينما أسلمه لمَّنْ قبضوا عليه، أما نحن فخياناتنا تتكرر كل يوم حتى الآن ... كم تكون آلام السيد النفسية؟! يكفى تعبير داود عن يهوذا وخيانته: «كل مبغضي يتناجون معاً عليَّ . عليَّ تفكروا بأذيتي ... أيضاً رجلُ سلامتي الذي وثقت به، آكل خبزي رَفَعَ عليَّ عقبه » (مز٤١: ٧،٧) ... وماذا كانت نهاية يهوذا الخائن. لقد إنتحر بعد أن رد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: «قد أخطأت إذ سَلَّمَت دَمَّا بَرِيئًا ... ثم مضى وخنق نفسه » (مت ٢٧ : ٣ ـ ٥ ) .

#### (د) هرب التلاميذ:

بعد أن ألقى الرعاع اليهود \_ يتقدمهم يهوذا التلميذ الخائن وقواد جند الهيكل والشيوخ \_ القباض على الرب يسوع، يقول مرقس في إنجيله: «فتركه الجميع وهربوا» (مر١٤: ٥٠) ... أين بطرس الذي قال لمعلمه: «وإن شكّ فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً» (مت ٢٦: ٣٣) كما قال له: «ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك». ونفس هذا القول ردده أيضاً جميع التلاميذ (مت ٢٦: ٣٥) ... أين بطرس وبقية التلاميذ. هل نسوا معلمهم ومحبته لهم ... هل مُحيت من أذهانهم كل معجزاته التي تدل على حقيقته الإلهية. لقد صحبوه أكثر من ثلاث سنوات. أين ذهبت أحداث هذه السنوات والمعجزات التي تمت خلالها. هل نسوا سلطانه على كل الكائنات التي تدل على ألوهته ... لكنه الضعف البشرى الذي مازال فينا ومازال يسبب آلاماً مبرحة لمخلصنا ... لقد تمت كلمات المخلص: «هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي » (يو١٦: ٣٢).

#### ٤ \_ إنكار بطرس:

وكأن ما حدث فى بستان جشيمانى لم يكن كافياً ليملأ كأس آلام المخلص، فأتى بطرس لكى يزيد آلام هذه الكأس ... لقد أمدى بطرس حباً ظاهرياً حينما تبع معلمه إلى دار قيافا رئيس الكهنة،

ودخل إلى داخل الدار، وجلس بين الحدام لينظر النهاية ... بطرس الذى قال له: «ولو اضطررت أن أموت معك لا انكرك». بطرس هذا أنكر ثلاث مرات. المرة الأولى أمام جارية وحينما واجهته الجارية أنكر أمام الجميع. والمرة الثانية أمام جارية أخرى. والمرة الثالثة أمام الحاضرين الذين قالوا له: «إن لغتك تظهرك» ... وتمت كلمات المسيح عن بطرس أنه قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرنى ثلاث مرات (مت ٢٦).

كان إنكار بطرس أكبر التلاميذ سناً ذا واقع مؤلم جداً على نفس السيد. لكن الأمر نكرره مرات كثيرة في حياتنا وتصرفاتنا.

ونتوقف عند هذا الحد ، ولا نتعرض لآلام المخلص فيما يختص بصلبه لأن هذا يحتاج إلى موضوع مستقل.

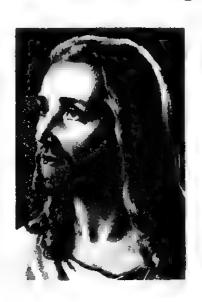



# المحبة إعداد للألم

- محبة المسبح وآلامه .
- صلة المحبة بالألم.
- + الألم عن حب شركة مع المسيح المتألم .
- + الألم عن حب شهادة للمسيح وسط العالم .
- + المحبة تزيد طاقة المؤمن في إحتمال الآلام.
  - من أجلك يا سيدى .

لا يمكن أن نعالج موضوع « المحبة إعداد للألم » دون أن نلقى نظرة على السيد المسيح مخلصنا ، الذي كانت محبته للبشر هي الدافع لآلامه ...

# محبة المسيح وآلامه :

• بين آلام السيد المسيح لخلاص البشر ، وعبته لهم صلة وثيقة ... فالسيد المسيح لم يُدفع دَفْعاً لاقتبال الآلام التي إنتهت بالصليب ، لكن عبته للبشر هي التي دفعته إلى ذلك ... ولا نعدو الحقيقة إن قلنا إن عبة السيد المسيح لخلاص العالم ، هي التي قادته إلى الصليب ، وليس اليهود بحقدهم وكراهيتهم ... فقد كان بإمكانه ألا يتألم ويُصلب ، لكنه لهذا أتي إلى العالم ... «وأنا أضع نفسي عن الخراف ... ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي . لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضاً . هذه الوصية قبلتها من أبي » أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضاً . هذه الوصية قبلتها من أبي » (يو ١٠ : ١٥ - ١٨) ... إذاً لم يُصلب المسيح عنوة وقهراً رغم إرادته .

لكنه بكامل سلطانه وإرادته إحتمل الآلام حتى الصليب ... وإلى هذا يشير معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع ، الذي من أجل السرور الموضوع أهامه ، إحتمل الصليب مُستهيناً بالخزى » (عب ١٢: ٢، ٣) ... لنذكر هذه المهارة «من أجل السرور الموضوع أمامه» ... إذا لقد كان مسروراً وهو يتألم عنا ...

• وفي بستان جنسيماني ليلة آلاء ، حينما أقبل يهوذا ومعه الجند وخدام من عند رؤساء الكهنة والفر بن ورعاع الشعب ليقبضوا على الرب يسوع ، يقول يوحنا في إنجيله : ( محرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه ، وقال لهم: مَنْ تطلبون . أجابوه يسوع الناصرى . قال لهم يسوع: أنا هو ... فلما قال لهم إنى أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألم أيضاً مَنْ تطلبون فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إنى أنا هو. فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحداً» (يو١٨: ١-١) ... كان بإمكان الرب يسوع أن يهرب منهم لو أراد. لقد رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. ثم لنتأمل في مطلب الرب يسوع ... «دعوا هؤلاء (تلاميذه) يذهبون، ليتم الذي قاله إن الذين أعطيتنى لم أهلك منهم أحداً » ... إن هذه الكلمات تذكرنا بلول الرب يسوع في ختام زيارته لبيت زكا: «ابن الإنسان قد جاء لكى يطلب ويخلّص ما قد هلك» (لو١٠: ١٠).

- يقول يوحنا في إنجيله: « أما يسوع قبل عيد الفصح ، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب ، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى » (يو ١٣: ١) ... ماذا تعنى كلمات يوحنا حبيب الرب «أحبهم إلى المنتهى » ... ماذا يعنى المنتهى بالنسبة ليوحنا الذي تبعه حتى الصليب ... إنها تعنى أنه أحبهم حتى موته على الصليب . فهذا هو المنتهى في حياة المسيح بالجسد على الأرض.
- والسيد المسيح يربط الله بالآلام والموت ، فيقول: «ليس لأحد حب أعظم من هذا، أذ يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يو ١٠: ١٢) ... والمعنى من هذه العبارة أن السيد المسيح مات عن أحبائه، وهذا هو المقياس الحقيقي للحب.

وفى حديثه مع نيقوديموس رئيس اليهود الفريسى «لأنه هكذا أحب الله المالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو ٣: ١٦). والمقصود بالبذل الموت على الصليب، وما سبق ذلك من آلام ...

وحتى فى أشد ساعات حياته ألماً على الصليب ، لم يتخل لحظة واحدة عن محبته لأعدائه الذين صلبوه، فيقول لأبيه السماوى: «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (يو٣٤: ٢٣)...

والقديس بولس الرسول في عبارة واحدة يجمع بين عبة الله وآلام
 المسيح، فيقول: «ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات

المسيح لأجلنا» (روه:٨).

مباركة أنتِ أيتها المحبة ، يا مَنْ غلبتِ الموت وقهرتِ الهاوية ، واستهنتِ بالحرى والعار والألم ...

## صلة المحبة بالألم:

• فى موضوعنا هذا ، لابد أن نشير بوضوح إلى أن ثمة فارق جوهرى بين عبة المسيح وآلامه ، وعبة الإنسان وآلامه ... فالمسيح الكامل فى صفاته الإلمية لم تكن المحبة فى ذاته الإلمية تعده للألم واقتباله وإحتماله . فهذا تدبير أزلى من أجل فداء الإنسان الذى سقط فى الخطية والمعصية . وعلى ذلك فالمسيح له المجد لم يكن بحاجة لأن تعده المحبة لاقتبال الآلام . أما بالنسبة للإنسان فالأمر عنتلف ... الإنسان يتدرب و يتدرج بالمحبة لإحتمال الآلام على نحو ما ذكرنا فى الموضوع السابق «مدرسة الألم » . انه ـ أى الإنسان ـ باعتباره من البشر ينمو فى روحياته و يتكتل فيها شيئاً فشيئاً .

# (أ) الألم عن حب شركة مع المسيح الذي تألم ويتألم:

• إذا كان السيد المسيح هو المحبة ذاتها (( الله محبة )) ، وإذا كان قد تألم حباً في البشر. فلا شك أن كل مَنْ يحبه عليه أن يشاركه آلامه لكي يشابه صورته (رو ٨: ٢٩) ... بل إن الألم مع المسيح ولأجله إنما هو

الدليل العملي على محبته له.

- أول مرة نلتقى فى العهد الجديد بالقديس بولس الرسول (شاول الطرسوسى)، كان فى مقتل استفانوس أول شهيد مسيحى ... فقد وضع راجوه ثيابهم «عند رجلى شاب يقال له شاول ... وكان شاول راضياً بقتله» (أع ٧: ٨ه؛ ٨: ١) ... ومن المفيد فى هذا المقام أن نذكر قصة إهتداء شاول إلى المسيحية ...
- بعد استشهاد استفانوس يذكر سفر أعمال الرسل: « أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب» (أع ١:١) ... وبعدها مباشرة يروى قصة سفر شاول إلى دمشق حاملاً معه رسائل من رئيس كهنة اليهود بقصد القبض على المؤمنين بالمسيح و يسوقهم موثقين إلى أورشليم ... وعند مشارف دمشق حدث ما لم يكن أحد يتوقعه على الاطلاق ... لقد أعلن الرب نفسه لشاول وهو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق غرضه ضد المسيحيين، الأمر الذى إنتهى به إلى الإيمان بالمسيح من تحقيق غرضه ضد المسيحيين، الأمر الذى إنتهى به إلى الإيمان بالمسيح المخلص. وما يهمنا في هذا، أن الرب يسوع بادر شاول بقوله: «أنا يسوع الذى شخصية الذى يكلمه، أجابه: «أنا يسوع الذى أنت تضطهده» (أع ١:٤،٥) ...
- لنتأمل فى كلمات الرب « لماذا تضطهدنى ... أنا يسوع الذى أنت تضطهده » لم ير شاول الطرسوسى ( القديس بولس ) المسيح بالجسد. ولقد صعد الرب يسوع إلى السماء قبل لقاء دمشق بنحو ست أو سبع سنوات ، ومع ذلك يقول له: « لماذا تضطهدنى ؟! » إنه يعتبر آلام المؤمنين به آلاماً له ، واضطهادهم إضطهاداً له ...

- ثم يظهر السيد المسيح بعدها مباشرة إلى حنانيا الذى يذكر التقليد المسيحى أنه كان أسقفاً على دمشق وأحد السبعين رسولاً، و يأمره فى رؤيا أن يذهب إلى شاول ويحدد له مكان إقامته ... كانت دهشة حنانيا كبيرة وقال للرب: «قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك فى أورشليم، وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك» ... فكان رد الرب يسوع على حنانيا «إذهب لأن هذا لى إناء مختار ليحمل اسمى أمام أمم وملوك و بنى إسرائيل. لأنى سأريه كم ينبغى أن يتألم من أجل اسمى» (أع ١٠ : ١٠ ١٦) ... هل هذا هو جزاء من يلبى دعوتك و يظهر طاعته الفورية لها فيؤمن بك؟! ... نعم هذا هو جزاؤه ليس إنتقاماً، بل بركة من البركات التى يخصه الرب بها.
- فى إحدى المرات قال بطرس للرب يسوع نيابة عن بقية التلاميذ: «ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا». أجابه الرب: «الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلى ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقولاً مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية» (مت ١٩: ٧٧ مر ١٠: ٢٨ ٢٠) ... لنلاحظ أن الرب يسوع يحصى الاضطهادات في الحاضرة ضمن البركات ...
- في العظة على الجبل في فاتحة خدمته يقول الرب يسوع المسيح: «احبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. إحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل

الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» (مت ٤٤: ٥٠). ولقد شتم المسيح وأهين وعيّر. ويأتى رسله ويعلمون عن مشاركته في الألم ... يقول القديس بطرس في رسالته الأولى عن المسيح: «الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضاً. وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضى بعدل ... غير مجازين عن شرّبشر أو عن شنيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكى ترثوا بركة» بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكى ترثوا بركة»

 ويقول معلمنا القديس بولس الرسول : « نُشتم فنبارك. نضطهد فنحتمل. يُفترى علينا فنعظ. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن ... أسر بالضيقات والشتائم والضرورات والاضهادات والضيقات لأجل المسيح. لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى» (١كو٤: ١٢؛ ٢كو ١٠:١٢). عجيب أمر الرجل بولس هذا !! هل يُسَرّ أحد يا بولس بالشتائم والاضطهادات ... لكنه يوضح أن سر مسرته هي أنها «لأجل المسيح» ... وماذا يعني بقوله: « لأنَّى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى » ... نعم ضعيف في نظر الناس، ولكنه قوى في نظر الله الذي يشاركه آلامه وضيقاته واضطهاداته ... بل إن هذه القوة لا توافينا إلا حينما نتشبه بالمسيح ونشاركه آلامه ... إن القوة الروحية وما يتبعها تكمل حنيما نكون «مشابهين صورة ابنه» (رو ٨: ٢٩) ... لا عجب إن قال بولس ذلك، فهو القائل: «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته» (فی۳:۱۰).

# (ب) الألم عن حب شهادة للمسيح وسط العالم:

- كان ومايزال الألم الذي كابده ويكابده المسيحيون حتى الآن من أجل إيمانهم المسيحي، شهادة حيّة وقوية على صدق المسيح وتعاليمه ... لقد جازت الديانة المسيحية إمتحانات صعبة للعابة، كلفت أبناءها كل ما يملكون، بل كلفتهم حياتهم ذاتها ... ورفم هذه الامتحانات الصعبة خرجت المسيحية منها أكثر قوة وثباتاً، وأكثر عدداً من جهة عدد أتباعها ... وحياة المؤمنين الحقيقيين والمعترفين والشهداء شاهد قوى على صدق هذا الكلام ... وعلى نحو ما تختبر المعادن الثمينة بالنار، هكذا يختبر الإيمان المسيحي بالآلام والشدائد والشيقات والاضطهادات ... ومن هنا فإن الآلام التي إحتملها المؤمنون المسيحيون عبر العصور ـ أياً كانت هذه الآلام ـ شهادة للمسيح والإيمان باسمه وسط العالم ... وليس من البالغة إن قلنا أن الشهادة للمسيح وسط الآلام الشديدة المروّعة، كان لها أثر أكبر في إنتشار الإيمان المسيحي طولاً وعرضاً وعمقاً، من كرازة الكارزين والمبشرين. فكم ربح ثبات المسيحيين واحتمالهم للعذابات كثيرين من فير المؤمنين.
- كان أحد هؤلاء هو الفيلسوف الوثنى يوستينوس الذى ولد فى النصف الثانى من القرن الأول، ولما آمن بالمسيح صار واحداً من أكثر المدافعين عن المسيحية ... يقول: [ها أنت تستطيع أن ترى بوضوح، أله حينما تقطع رؤوسنا ونُصَلب ونلقى للوحوش المفترسة، ونقيد

بالسلاسل، ونلقى فى النار، وكل أنواع التعذيب، أننا لا نترك إيماننا وديانتنا باسم يسوع المسيح. إن الكرّام يقطع أغصان الكرمة التى تحمل ثماراً حتى تنمو أغصان أخرى. وهذا يصيرها أكثر حيوية وأكثر إثماراً. وهذا ما يحدث معنا. فالكرمة التى غرست بواسطة الله مخلصنا يسوع المسيح هى شعبه ].

- ويقول الشهيد والفيلسوف يوستينوس أيضاً: [ في الرقت الذي كنت أستمع الذي كنت أستمع فيه بمبادىء أفلاطون، وفي الوقت الذي كنت أستمع فيه إلى المصائب التي يكابدها المسيحيون، قلت لنفسي: حيث أني رأيتهم لا يرهبون الموت حتى وسط الأخطار التي يعتبرها العالم مرعبة، فمن المستحيل أن يكونوا إناساً يعيشون في الشهوة والجرائم]،
- ويقول العلامة ترتليانوس الذي عاش وسط الاضطهادات الوثنية في القرنين الثاني والثالث، موجهاً كلامه إلى الحكام الوثنيين: [استمروا في تعذيبنا مصحنوننا إلى مسحوق في فإن أعدادنا تتزايد بقدر ما تصحنوننا إن دماء المسيحيين لهي بذار محصولهم إن عنادكم هو في ذاته معلم لأنه مَنْ ذا الذي لا يتحرك بالتأمل فيما تعملونه ، ليستعلم عن حقيقة الأمر . ومن ذا الذي بعد أنضمامه إلينا لا يشتاق إلى التألم ؟!].
- ويقول الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجنة وهو يصف شهادة المسيحين للمسيح وسط الآلام: [لقد كان المعذّبون أكثر شجاعة من معذبيهم، إذ غلبت الأعضاء المضروبة الممزقة الآلات التي

فيربنها ومزّقتها. لقد كانت السياط تكرّر الجلدات بكل ما فيها من قوة، لكنها لم تقدر أن تهزم الإيمان غير المنظور].

# (جم) المحبة تزيد طاقة المؤمن في إحتمال الآلام:

• المحبة تعبىء الإنسان بطاقات كبيرة في أى بجال من المجالات. ولا عجب في ذلك فالمحبة «تحتمل كل شيء» (١ كو ١٦٠ ٧)، هعنى أنها تستهين بكل الصعاب والضيقات والأحزان حتى الموت فاته «من أجلك نمات كل النهار» (رو٨: ٣٦؛ مز٤٤: ٢٢). والقديس بولس في رسالته إلى أهل رومية حين يتكلم عن المحبة ومعوقاتها يقول: «مَنْ سيفصلنا عن عبة المسيح. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا علو ولا ممق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن عبة الله التى في المسيح يسوع ممق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن عبة الله التى في المسيح يسوع ربنا» (رو٨: ٣٥-٣١).

• المحبة تمدّ الإنسان بقوة علوية ، تعين المؤمن على تنفيذ وصايا السيد المسيح ... إنها القوة التي تحوّل المرارة إلى حلاوة ، والأعداء إلى أحباء . إنها القوة التي تعين على العطاء والبذل وقطع الميل الثاني ، وتحويل الحد الأيسر بعد الحد الأين ... إنها تعطى قوة ونعمة على حمل الصليب أياً كان هذا الصليب ، سواء كان صليب مرض أو عوز أو إزدراء أو إضطهاد أو زيجة ... إلى ... الإنسان الذي المسيح تمنعه عن بثقل الصليب بإمكانه أن يلقيه عنه ، لكن عبته للمسيح تمنعه عن

ذلك وتجعله يستهين بثقل الصليب...

- ما أفظع بعض الأمراض بآلامها . وما أصعب بعض الزيجات بشقاقاتها . وما أشق الحياة الآن بضيقاتها وصعوبة العيش ... إن هذه الأمثلة تجعل المؤمن الأمين يواجه إمتحانات صعبة كالارتداد عن الإيمان ، ونزاهته وأمانته ، وبالجملة وبحسب تعبير القديس بولس : «الخطية المحيطة بنا بسهولة » (عب ١١٢ : ١) ... لكن شيئاً واحداً هو الذي يعين المؤمن على الثبات في كل صنوف الآلام . هذا الشيء هو محبة الإنسان للمسيح ، التي تجعله يستهين بكل المصاعب ، ويظل مطبعاً للوصية ...
  - المحبة تصيّر الصعب سهلاً ، والعسير هيناً ، وما يبدو مستحيلاً يصبح ممكناً ... ما أجل كلمات قسمة الصوم الأربعينى المقدس ... «الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولبّاس الصليب ، وسكنوا في الجبال والبرارى وشقوق الأرض ، من أجل عظم مجبتهم في الملك المسيح » ... إن سكنى الجبال والبرارى وشقوق الأرض شيء في غاية الصعوبة ، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ عقوبة . لكن إذا كان الدافع إليه عبة المسيح فإنه يصبح شيئاً شهياً وعبباً ... وهذا الأمر ليس خاصاً بالنساك والمتوحدين والرهبان ، لكن المسيحين الأوائل في عصور الاضطهاد ، عاشوا هذه الحياة . ومازالت في روما سراديب تحت الأرض سكنها المسيحيون الأوائل في العصور الأولى . وتركوا آثارهم على جدرانها ، تشهد بمحبتهم لإلههم ...

- و النفس المحبة تتطلع دائماً إلى محبوبها وتنشغل به ... والمسيح هو محبوب نفوسنا. علينا أن نتطلع إليه دواماً في كل أمر من الأمور التي تتصل بحياتنا ... بعد أن زود الرب يسوع الإثنى عشر الذين إختارهم رسلاً بالنصائح، وكشف لهم عن مصاعب الخدمة التي سوف لقابلهم، قال لهم: «ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد الحصل من سيده. يكفى التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كان قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحرى أهل بيته»
- ليتنا في كل ما يقابلنا من ضيقات وشدائد وأحزان ومحن لتطلع إلى رب المجد رجل الأوجاع ومختبر الحزن ... ولنرهف السمع إليه، وسنجده يعزينا في كل آلامنا وشدائدنا بقوله لنا: «ليس التلميذ أفضل من معلمه، ولا العبد أفضل من سيده. يكفى التلميد أن يكون كمعلمه والعبد كسيده» ... والمعنى أنه يكفى أن تكون كالمسيح معلمك ومخلصك ... تذكر دائماً أنه يحمل الصليب ويتقدمك، وأنه سلك الطريق الضيقة قبلك...
- واستعراض سريع لحياة الشهداء والمعترفين وسيرهم ، بل والمؤمنين القديسين تظهر لنا بكل جلاء ووضوح أن محبتهم جعلتهم محتملون آلاماً تجل عن الوصف ، ومجرد ذكرها تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان ... بل إن محبتهم لمسيحهم ساقتهم إلى أعظم التضحيات ... كان شعارهم «لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح»

## من أجلك يا سيدى:

- وأيها الإله العجيب في محبته ، والمخلّص بنعمته . يا مَنْ ملأت قلوبنا من محبة لم يعرفها العالم لأنه لم يعرفك، بل سكبتها في قلوبنا بروحك القدوس (روه: ه). أيها المسيح إلهنا يا مَنْ أتيت لأجل خلاصنا ، وأحببتنا إلى المنتهى ، واحتملت الآلام نيابة عنا ، وسابقاً لنا . ومت ميتة العار حباً في خلاص جبلتك ... تعرّيت من ثيابك لتكسو الإنسان بحلة البرّ . وتكللت باكليل من شوك لكى ما تكللنا بالمجد والكرامة . وفي عطشك سقوك خلا مجزوجاً بمرارة لتعطى الحلاوة لحلقنا ... سمروا يديك الطاهرتين على عود الصليب حتى ما يظل حضنك مفتوحاً أبداً لكل الخطاة البؤساء . وتتم كلماتك : «من يقبل إلى لا أخرجه خارجاً »، وحتى ما يرتمى المتعبون في حضنك فتتم كلماتك : «تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا رعكم » ...
- أيها الإله العجيب الذي طلب المغفرة لصالبيه: «اغفر لحم المبتاء لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون» ... إغفر لنا فتور مجبتنا لك، واضرم قلوبنا بنار حبك المقدس ... اعطنا القوة والثبات والعزيمة والشجاعة لكى نتبعك بلا تردد، مثبتين أنظارنا نحوك وحدك. معرضين عن كل المعطلات المعطلين وأشرار هذا العالم ... اعطنا أن نحبك نحن غير المستحقين لمحبتك ... واعطنا أن نكمل آلامك، ونحمل صليبنا بشجاعة من أجلك، مستهينين بالخرى والعار والألم. فعارك

. كما إختبره موسى نبيك وكليمك. غنى أعظم من خزائن مصر (هب ٢٦:١١)...

• أيها الإله المحب الذي هو المحبة ذاتها ، ذوقنا طرفاً من حبك وحينئذ نحسب كل الأشياء نفاية لكى نربحك ونوجد فيك (لى ٣ : ٩ ، ٩ ) ... وزد إيماننا ويقيننا في الرجاء المبارك لحياة الأبد معك، موقنين أن «خفة ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر فأكثر ثقل هد أبدياً. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى . بل إلى التي لا لرى . لأن التي تُرى وقتية وأما التي لا تُرى فأبدية» (٢ كو٤:

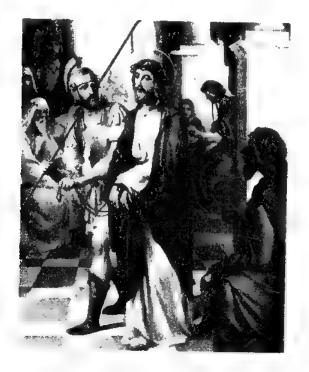

# لماذا يسمح الله بالألم

#### • حكمة الله من الآلام .

- + للتأديب وتحرير الإنسان من قيود الخطية .
  - + ليخلص الإنسان من البرّ الذاتي .
    - + تربط الإنسان بالله .
    - + تذكر الإنسان بخطاياه السابقة .
      - + تنقى الإنسان وتكثر أثماره .
      - + الألم يتصل ببعض الفضائل.
      - + الألم وثيق الصلة بالا تضاع .

عبة الله للإنسان بدهية من البدهيات بدء من خلقته ، وبالاستمرار في العناية به في كل المجالات ... اتضحت هذه المحبة وضوحاً عجيباً في تجسّد ابن الله الأقنوم الثاني ، والفداء المجاني الذي تم على الصليب من أجل خلاص الإنسان ... والخلاصة أن محبة الله للإنسان أمر مسلم به . لكن الشيء الذي يحيّر عقل الإنسان ، ويقف أمامه عاجزاً عن فهمه هو: لماذا يسمح الله بالألم ـ ليس للخطاة والأشرار والأثمة فقط ، بل حتى لمحبيه ...

وبدء تقول إننا إذا سلّمنا بكمال الله وبمحبته للإنسان ، وجب أن نسلّم بحكمته في كل ما يأتيه ... فكما أن الله كلّى المحبة ، فهو كلّى الحكمة عن الله لانتسفى كماله الإفى .. كما نقول إن الضيقات والتجارب التى تحلّ بالإنسان ، بما يصاحبها من آلام ، ليست دليلاً على غضب الله على هذا الإنسان ، إنما هى لخير هذا الإنسان كما سنوضح فيما بعد . لذا يقول يعقوب الرسول :

« احسبوه كل فرح يا إخوتى ، حنما تقعون فى تجارب متنوعة . عالمين أن المتحان إيمانكم ينشىء صبراً . وأما الصبر فليكن له عمل تام ، لكى نكونوا تامين وكاملين غير ناقصين فى شىء » (يع ١ : ٢-٤) .

## فالآلام إذن لا تتنافى مع محبة الله للإنسان . بل إن هناك حكمة إلهية وراء الآلام والضيقات ... فما هي حكمة الله من الآلام ؟

۱ - یسمح الله بالآلام والضیقات للإنسان حتی ما یؤدبه ویحرزه من لیود الحظیة والعادات الردیئة ... یقول المرتل: «طوبی للرجل الذی تؤدبه یارب وتعلّمه من شریعتك، لتریحه من أیام الشر» (مز ۲۶: ۱۳، ۱۲) ... یقول الیفاز التیمانی أحد أصحاب أیوب ناصحاً: «طوبی لرجل یلابه الله. فلا ترفض تأدیب القدیر. لأنه هو یجرح و یعصب یسحق و یداه تشفیان» (أی ۵: ۱۸، ۱۷) ...

ونفس المعنى يورده معلمنا القديس بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين حينما يقول: «لأن الذى يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن المبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. فأى ابن لا يؤدبه أبوه». ثم يقارن بين تأديب الآباء الجسديين وتأديب الله، فيقول هنه: «وأما هذا فلأجل المنفعة لكى نشترك فى قداسته» (عب ١٠:٢، ٧، ١٠) ... ويؤكد هذا المعنى ربنا يسوع المسيح فى رؤيا يوحنا فى رسالته التوجهية إلى ملاك (خادم) كنيسة اللاودكيين «إنى كل من أحبه أوبخه وأؤدبه» (رؤ ٣: ١١) ... إذن مثل هذه الآلام ليست الحبه أوبخه وأؤدبه» (رؤ ٣: ١١) ... إذن مثل هذه الآلام ليست النبي كل من قبود الخطية. لذا يقول: هابى كل من أحبه».

ويكن القول إن نار أتون بابل ، الذى ألقى فيها الثلاثة فتية بأمر 
نبوخذنصر الملك، إنما ترمز إلى الآلام بالنسبة للإنسان المؤمن ... ماذا 
حدث؟ إن نار الأتون لم تحرق الفتية الثلاثة. ولا ثيابهم، ولا حتى 
شعرة من رؤوسهم. بل على عكس ما كان متوقعاً ويجب أن يحدث، 
حرقت تلك النار قيودهم فقط، فتحرروا منها، وصاروا يمشون وسط نار 
الأتون كما لو كانوا في نزهة (داس: ٢٤، ٢٥). هذا هو عين ما تفعله 
الآلام مع المؤمنين .... وماذا حدث بعد ذلك حينما خرج الثلاثة فتية 
من وسط نار الأتون؟ قال نبوخذنصر: «تبارك إله شدرخ وميشخ 
وعبدنغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين إتكلوا عليه» (داس).

والذهب الذى يحتى بالنار من أجل تنقيته من الشوائب، له وقت معين يتنقى فيه، إذا زاد هذا الوقت تلف، وإذا قلّ لا يتنقى الذهب ... ويقول خبراء صناعة الذهب، إن العلامة التى تدل على أنه تنقى، أن الصانع يرى صورته فيه بوضوح ... هكذا الإنسان تظل الآلام تفعل فعلها فيه، حتى تظهر صورة الله فيه.

٢ ـ والله يسمح بالآلام والضيفات للإنسان لكى يخلصه من البرّ
 الذاتى ... هذا الأمر واضح من سقطات بعض الأبرار كأيوب وداود وبطرس ...

فأيوب تفاخر ببرّه الذاتى وأعماله مرات عديدة حتى قال: «كامل أنا» (أى ٩: ٢١) ... فكف أصحاب أيوب الثلاثة عن مناقشته «لكونه باراً في عيني نفسه» (أى ٣٢: ١). وحمى غضب اليهو بن برخيئل البوزى على أيوب «لأنه حسب نفسه أبرّ من الله» (أى ٣٢:

- ٢) ... لكن أيوب بعد الآلام التي حلّت به وعملت فيه عملها، قال عاطباً الله في إنسحاق روح: «ها أنا حقير فماذا أجاوبك، وضعت بدي على فمي ... بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عيني. للدلك أرفض وأندمُ في التراب والرماد» (أي ٤٠: ٤٠ ٢٤: ٥،٥).
- وداود الذى اشتهر بالعفة سقط فى خطية الزنا مع امرأة أوريا الحشى (١ مل ١٥: ٥؛ ٢ صم ١١)، الأمر الذى لأجله تمرر كثيراً وبكى بدموع سخينة حتى أنه كان يعوم كل ليلة سريره وبدموعه يبل فراشه. كما أذل نفسه بالصوم «أذللت بالصوم نفسى» (مز ٣٥: ١٣) ... وقد قبل الله توبته وصار هو رجل الصلاة ومرنم إسرائيل الحلو. ومن نسله حسب الجسد جاء المسيح له المجد.
- وبطرس الرسول الذي عُرِفَ عنه الإقدام ، وثق في نفسه .
  وحيدما قال رب المجد أثناء العشاء الأخير ليلة آلامه: «إن واحداً منكم إسلمني » ، تجاسر وقال له: «وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً ... ولو إضطررت أن أموت معك لا أنكرك » (مت ٢٦: ٣٣، ٣٥) بطرس هذا بعد أن قيض على الرب يسوع تملكه الجبن ، وخاف بصورة مزرية أمام جارية ، وأنكر معلمه بقسم وجدف عليه ... هذه التجربة جعلت نفسه للصغر أمامه ، وندم و بكى بكاء "مراً. وقبل الله توبته ورده إلى رتبة الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب الرسولية ثانية . وقبل له : «إرع خراف . إرع غنمى » (يو٢١) .
- والقديس بولس الرسول كان معرضاً لنفس تجربة المجد الهاطل. وعالجه الله بالألم و يكشف هو عن ذلك حينما يقول: « لئلا

أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد. ملاك الشيطان ليلطمنى لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقنى. فقال لى تكفيك نعمتى لأن قوتى فى الضعف تكمل. فبكل سرور افتخر بالحرى فى ضعفاتى لكى تحلّ على قوة المسيح » (٢ كو١٢: ٧-٩).

والآلام هي من العوامل الهامة جداً لارتباط الإنسان بالله ، فضلاً عن أنها تجعله يختبر الله ومعاملاته وتقرّبه إليه ... وحكمة الله ، الإنسان أثناء الضيقة أو التجربة حينما يحسّ أنه عاجز عن التخلص منها ، يلجأ إلى الله لكى ما ينقذه ... بل إن الله نفسه يحضنا على ذلك ... «ادعنى في يوم الضيق انقذك فتمجدني » (مز ٥٠: ١٥) ... ولا ثبات صحة هذا الكلام نقول إن أي إنسان يمكن أن يختبر نفسه في حالتين . يختبر نفسه حينما يكون مستريحاً ، وحينما يكون متألماً . في الحالة الأولى ربما لا يفكر في الله . أما في الحالة الثانية فإنه يلجأ إلى معين . ولا شك أن أفضل معين هو الله ... يقول داود عن إختبار: «في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لى » (مز ٨٦: ٧) ... لذا حينما ينسى الإنسان الله يجلب عليه الضيقات بآلامها لكى ما يتذكره ... وما أكثر حنان الله . فحينما أليه .

٤ ـ والله يسمح بالألم حتى ما نتذكر خطايانا السابقة ... وهذا الأمر فى غاية الأهمية . فحينما ينسى الإنسان خطاياه الله لا ينساها له ، وحينما يتذكرها الله يغفرها له .. . إن إخوة يوسف فى مصر ، بعد أن تعرف عربهم يوسف ، ووقفوا أمامه كمتهمين ، وأمر أن يُحتجز واحد منهم

وينطلق الباقون ليحضروا آخاهم الصغير، كما طلب إليهم يوسف دون أن يتعرفوا على شخصيته بعد - بدأ إخوة يوسف يقولون بعضهم لبعض: «حقاً إننا مذنبون إلى أخينا (يُوسف) الذى رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلاً ألم أكلمكم قائلاً لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا. فهوذا دمه يطلب» (تك ٤٢)...

وأرملة صرفة صيدا التي نزل عندها إيليا النبي ضيفاً وأطعمته ... وحال وجود إيليا عندها مرض ابنها واشتد مرضه جداً حتى لم تبق فيه نسمة ... وهنا أيقظ ألم ابنها ضميرها . فقالت لإيليا : «ما لى ولك يا رجل الله . هل جئت إلى لتذكير إثمى وإماتة ابنى » (١ مل ١٧ : ٨) ... إن مرض ابن هذه الأرملة وآلامه جعلتها تتذكر آثامها السالفة ...

و التنقية وكثرة الإثمار ويسمح الله بالألم من أجل تنقية أولاده من ضعفاتهم لكى يكثر أثمارهم ... يتكلم ملاخى النبى بروح النبوة عن السيد المسيح فيقول: «لأنه مثل نار المُمَحِّض، ومثل أشنان القصّار. فيجلس محصاً ومنقياً للفضة، فينقى بنى لاوى ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقرَّبين للرب تقدمةً بالبرّ» (ملا٣: ٢،٣) ... ويقول بلسان إشعياء النبى: «هأنذا قد نقيتك وليس بفضة. إخترتك في كور المشقة» (إش ٤١٠) ... والكور المذكور هنا هو المستخدم فى تنقية الذهب والفضة، ولا يقصد به كور التعذيب ... كما يقول الرب أيضاً بلسان إشعياء النبى: «وأرد يدى عليك، وأنقى زَغَلَك كأنه البورة وأنزع كل قصديرك» (إش ٢٥: ٢٠) ...

ومتى تنقى الإنسان تزداد قيمته ويكثر ثمره ... يقول ربنا يسوع: «أنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرّام، كل غصن فيّ لا يأتى بثمر ينزعه، وكل ما يأتى بثمر ينقيه ليأتى بثمر أكثر» (يو ١٠: ٢) ... وواضح أن نتيجة هذه التنقية التي يقوم بها الآب السماوى أن المؤمن «يأتى بثمر أكثر» ... بعدها مباشرة يقول ربنا يسوع: «بهذا يتمجد أبى أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذى» (يوه١:٨).

إن التنقية هدفها كثرة الثمر. وهو موضوع في غاية الأهمية ... يقول يوحنا المعمدان لمَنْ كانوا يأتون ليعتمدوا منه: «اصنعوا أثماراً تليق بالتوبة ... كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار» (مت ٣: ٨، ١٠) ... و يؤكد ربنا يسوع نفس المعنى حينما يقول: «إجعلوا الشجرة جيدة، وثمرها جيداً ... لأن من الثمر تعرف الشجرة» (مت ١٠: ٣٣) ... وفي المثل الذي ضربه رب المجد عن شجرة التين التي لا تعطى ثمراً، قال للكرّام: «إقطعها. لماذا تبطل الأرض». فأجاب الكرّام: «يا سيد إتركها هذه السنة أيضاً حتى أتقب حولها وأضع زبلاً. فإن صنعت ثمراً وإلاً ففيما بعد تقطعها» (لو ١٠٠).



## ٦ ـ الألم وبعض الفضائل :

الألم موصل جيد للفضائل ، بل للسماء ذاتها بكل أمجادها ... يقول معلمنا بولس الرسول: «نفتخر أيضاً في الضيقات، عالمن أن الضيق ينشيء صبراً » (رو ٥: ٣) ... وإذا كان الضيق ينشيء صبراً ، فما هي أهمية الصبر كفضيلة ... يقول رب المجد: «الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص» (مت ١٠: ٢٢) ... «بصبركم إقتنوا أنفسكم» (لو ٢١: ١٩) ... ولعل هذا يوضح لنا ما ذكره القديس يوحنا في رؤياه ، وهو يكتب إلى المؤمنين والكنائس : « أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة، وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره» (رؤ ١: ٩) ... نلاحظ هنا أن يوحنا يتكلم عن «الضيقة والصبر» وهما من مؤهلات ملكوت المسيح الأبدى ... إن الصبر وثيق الصلة بالآلام والضيقات ... وماذا يقول القديس بولس الرسول عن الصبر: «إن كنا نصبر، فسنملك أيضاً معه» (٢تي ٢: ١٢) ... و يقول يعقوب الرسول عن الصبر أن: «له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء » (يع ١:٤).

• وفى آية واحدة يتكلم القديس بطرس الرسول عن عدة فضائل مرتبطة بالألم يقول ... «وإله كل نعمة الذى دعانا إلى مجده الأبدى في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيراً، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم» (١ بط ٥: ١٠). في هذه الآية نرى القديس بطرس يسجل أربعة نتائج هامة مرتبطة بالألم:

(أ) الألم يكمل الإنسان المؤمن والمقصود هنا التكميل الروحى، وهو مطلب مسيحى كما جاء فى عظة السيد المسيح على الجبل: «كونوا أنتم كاملين، كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل» (مت ٥: ٨٤) ... يقول القديس بولس إلى أهل أفسس: «إلى أن ننتهى جيعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله . إلى الإنسان كامل . إلى قياس قامة ملىء المسيح» (أف ٤: ١٣). و يكتب إلى أهل كولوسى: «أفرح فى الامى لأجلكم ... المسيح فيكم رجاء المجد. الذى ننادى به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكى نُحضر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع . الأمر الذى لأجله أتعب أنا أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذى يعمل فيّ بقوة» (كوا: ٢٤، ٢٧-٢٩) ... وفي رسالته الثانية إلى تيموثاوس يحثه على معرفة الكتب المقدسة: «لكى يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح» (٢٠ تى ٢٠) ... وألى يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح» (٢٠ تى ٢٠) ...

(ب) الألم يثبت الإنسان المؤمن في شخص الرب يسوع المسيح ... وما أعظمها نعمة أن يثبت المؤمن في شخص المسيح . والسيد المسيج وهو يتكلم عن الإفخارستيا يقول: «مَنْ يأكل جسدى و يشرب دمى يثبت في وأنا فيه» (يو ٦: ٦٥) ... ومعنى ذلك أنه أعطى المؤمن جسده ودمه الأقدسين من أجل نعمة الثبات فيه ... وفي مجال المجاز شبّه ذاته بالكرمة والمؤمنين بالأغصان ليوضح أهمية الثبات فيه . يقول الرب يسوع: «إثبتوا في وأنا فيكم . كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة ، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا في ... الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير ... إن كان أحد لا يثبت في يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير ... إن كان أحد لا يثبت في يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير ... إن كان أحد لا يثبت في

يُطرح خارجاً كالنصن، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتم في وثبت كلاهي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم ... كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. إثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحى فيكم ويكمل فرحكم» (يوه١: ٤لمنا عبداً لكي يثبت فرحى فيكم ويكمل فرحكم» (يوه١: ٤-١١) ... ويقول القديس بولس الرسول: «من أجل ذلك إحلوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا» (أف ٢: ١٣).

(ج) الألم يقوى الإنسان المؤمن ... طبعاً الأءلم مرتبط بالتجارب، وكلما إنتقل الإنسان من تجربة إلى تجربة فهو يتقوى، إنه كمّنْ ينتقل فى مدرسة التجارب من فرقة إلى فرقة أخرى أعلا منها ... ولنا فى إبراهيم أب المؤمنين مثال على ذلك ... فى البداية كان أمر الرب إليه أن يترك وطنه وبيت أبيه إلى الأرض التى يعينها له الله، أى يترك وطنه إلى المجهول ... وبعد ذلك ينفصل عن لوط ابن أخيه وهو الشخص الوحيد الذى بقى له من أسرته فى تلك الجهة ... ثم انتظر طويلاً حتى ولد إسحق، وبعدما كبر إسحق، وصار شاباً طلب إليه الرب أن يقدمه ذبيحة ... هذه التجارب حلّت بإبراهيم الواحدة تلو الأخرى ... يقدمه ذبيحة ... هذه التجارب حلّت بإبراهيم الواحدة تلو الأخرى ... ولا شك أنه فى هذه جميعها قد قوى إيمانه، وصار مثالاً يحتذى فى الإيمان.

(د) الألم يمكن الإنسان المؤمن ... والتمكين يعبر عن المقدرة نقول عن شخص أنه متمكن من علمه أو فنه أو في الروحيات ... هذا هو ما وصل إليه إبرهيم بعد التجارب العديدة . لقد صار متمكناً في إيرنه .

والتمكن فى الروحيات هو درجة عالية ، لعل كلمات الله يس بولس تعبر عنها حينما يقول: «إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم ، بل مع الرؤساء ، مع السلاطين ، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. مع أجناد الشر الروحية فى السماويات » (أف ٢ : ١٢ ، ١١).

### ٧ ـ الألم والاتضاع:

الإنضاع وثيق الصلة بالألم .. فالألم الذي يعاني منه الإنسان لأي سبب من الأسباب يجعل الإنسان يتضع أمام الله ... فالإنسان حينما تواجهه الضغطات والضيقات والشدائد بما يصاحبها من آلام، وحينما تُعييه الحيل والوسائل في التخلص من الآلام، ويصل إلى طريق مسدود، ينسحق أمام الله، طالباً إليه أن يرفع عنه هذه الآلام .. وإذا كان الألم يجلب معه الإنسحاق والا تضاع، فمرحباً به ... فمعلوم أن الا تضاع هو أساس الفضائل، ويشبهه القديسون بالأساس المخفي تحت سطح الأرض الذي يحمل البناء كله، والإنضاع يحفظ نعمة الله في الإنسان، وبه نقهر الشياطين ...

والله نفسه يرفع المتضعين ... يقول القديس بطرس الرسول: 
«تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين 
فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية، لكى يرفعكم في حينه » 
(ابطه: ٥،٢) ... ويقول يعقوب الرسول: «إتضعوا قدام الرب فيرفعكم » (يع ٤: ١٠) ... وقال الرب قدياً بلسان إشعياء النبى ... 
«إلى هذا أنظر. إلى المسكين والمنسحق الروح، والمرتعد من 
كلامى » (إش ٢: ٦٦).

يقول مار افرام: [ إننا محتاجون إلى التواضع لنجذب رأفات الله إلينا. لأنه قد كتب، انه بتواضعنا ذكرنا الرب وأنقذنا من أعدائنا] ... و يقول داود النبى: «إتضعت فخلصنى» (مز١١٦:٦)...

يقول مار إسحق : [ يسمح الله بالتجارب والعوارض - بما يصاحبها من آلام - أن تأتى علينا - حتى القديسين - لكى ندوم فى الا تضاع . فإذا قسينا قلوبنا تجاه العوارض والتجارب يشدد الله التجارب و يُصعبها . أما إذا قابلنا التجارب - بآلامها - باتضاع وقلب منسحق ، فالله سوف يمزج التجربة بالرحمة ] .

إن إحتمال الآلام يولد في الإنسان الاتضاع ... يقول مار إسحق:
[يترك الله البلايا والتجارب على عبني البرّ، حتى يعرفوا ضعفهم . إذ أن الام البلايا تولد الاتضاع . قال الرب قديماً عن شعب إسرائيل: «وأنا أيضاً قد سلكت معهم بالخلاف، وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم ، إلى أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف، ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم » (لا ٢٦: ٤١) ... كما يقول أيضاً: «حقاً يارب عن ذنوبهم عن إذلالنا بشتى التجارب والأتعاب إلى أن تتضع نفوسنا »].

## أيها الإله الكلي الحكمة ...

نتعب من كثرة التفكير لفهم حكمتك الفنية في سياسة هذا الكون الذي خلقته ... وحق لرسولك وكارزك وخادمك بولس ـ بعد أن استعرض

حكمتك فى خلاص الشعوب ـ أن يهتف: «يالعمق غنى الله وحكمته وعلمه. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن مَنْ عرف فكر الرب أو مَنْ صار له مشيراً» (رو١١: ٣٤،٣٣)...

أنت الذى تُخرج من الآكل أكلاً ومن الجافى حلاوة ... أيها الطبيب الحقيقى الذى تداوى بالآلام جراحات نفوسنا، حتى نستعيد صورتك الأولى فى شخصك المبارك، ولا نخسر نصيبنا الأبدى ...

أنت الذى خلقتنا لنكون لك ... وأنت الذى تتعامل معنا بشتى الوسائل حتى لا نخسر جعالتنا العليا فى المسيح يسوع ربنا ...

أيها الإله المحب ... صادق أنت فيما قلته: «أنا أمضى لأعدّ لكم مكاناً ، وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتى أيضاً وآخذكم إلى، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً » (يو؟ ٢: ٢، ٣).

عجيب أنت يا إلهنا الحلو، الذي بحكمتك دبرت أمر خلاصنا، وتنقى نفوسنا بالآلام، لكى تؤهلها للمجد الأبدى بخفة ضيفات وقتية ... أنت تفعل كل شيء بحكمة حتى لو لم نفهم حكمتك ... لكن ومع ذلك نتمم وصية رسولك بطرس الأمين: «الذين يتألمون بحسب مشيئة الله، فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير» (1 بط ١٩:٤٤).

ليتك بحنوّك تكشف لنا ولو يسيراً من سر حكمتك على نحو ما قلت لتلميذك بطرس: «لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد» (يو ١٣: ٧). حينئذ نسلمك كل شيء في

حياتنا بلا تحقّظ، واثقين من محبتك، مؤمنين بحكمتك، مترجّين خلاصك لنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين.

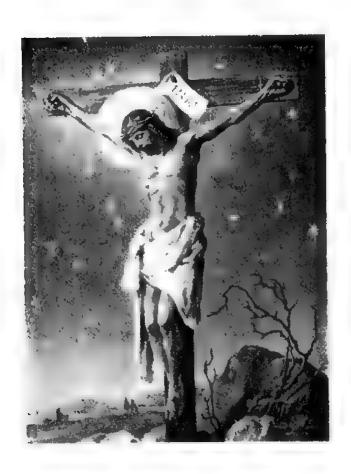

# بركات الألم

- آلام الرب يسوع وما تلاها من أمجاد .
  - الإنسان مخلوق سماوى .
- تلازم المجد والآلام بالنسبة للإنسان المؤمن .
  - الآلام ومحبة العالم .

لعل بركة الألم الكبرى هي أنه معبرنا القوى والثابت من عالم الشقاء إلى المجد الأبدى ... الألم يسير جنباً إلى جنب مع المجد ... وهذا واضح من كلمة الله ... وحينما يذكر العهد الجديد آلام الرب يسوع مخلصنا ، يذكر معها أمجاد هذه الآلام ...

وهكذا بالنسبة لنا . فالآلام التي يرّ فيها المؤمنون هي جانب واحد من جوانب الحياة . أما ما يليها من أمجاد فهي تقع على الجانب الآخر . لذا لا ينبغي أن ننظر إلى الآلام منفصلة عن أمجادها الأبدية ...

## آلام الرب يسوع ما تلاها من أمجاد :

• قال ربنا يسوع المسيج قبيل آلامه مباشرة: «قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان» (يو ١٢: ٣٣) ... ربا ظن البعض أن السيد المسيح يشير هنا إلى أمجاد القيامة. لكن العدد التالى لهذه الآية، يوضح لنا

خطأ هذا الظن حيث يقول الرب يسوع: «الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة وتحت فهى تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتى بشمر كثير إنه يتحدث عن الآلام كساعة بجد..... إن أمجاد القيامة مرتبطة بآلام المخلص ... وفي صلاته الوداعية للآب يقول: «أيها الآب قد أتت الساعة. مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً» (يو ١٧: ١) ... هنا يشير الرب يسوع إلى تلك الساعة نفسها. فما هى هذه الساعة؟ إنها ساعة الصلب!!

- إن الآلام التي لاقاها واحتد الرب يسوع في تلك الساعة كانت آلاماً مبرحة لا مجد فيها على لاطلاق ... ولكن كل ما جرى فوق مسرح الأحداث في ذلك الوقت، وما أكمله الرب يسوع فوق الصليب كان مجد عظيم لله الآب وابنه ربنا يسوع المسيح ... هذا ما يجب أن نتعلمه ، ألا نقف عند حدود ما هو منظور ، بل نتخطاه وننظر إلى ما وراء الآلام ذاتها ، إلى ما يليها من أمجاد .
- نفس المعنى يورده ربنا يسوع عشية قيامته المجيدة في حديثه إلى تلميذى عمواس ... «أما كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده» (لو ٢٤: ٢٦) ... وواضح من هذا الكلام أن الرب يسوع دخل إلى مجده عن طريق الآلام ... يفول معلمنا القديس بولس الرسول: «ولكن الذى وضع قليلاً عن الملائكة يسوع نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكى يذوق بنعمة الله الموت بلأجل كل واحد. لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمّل رئيس خلاصهم بالآلام»

(عب٢: ١٠،٩) ... يقول القديس بولس الرسول في الآيتين السابقتين عن الرب يسوع: «نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت ..». إن اليهود الذين رأوا يسوع المسيح معلقاً على الصليب فوق الجلجثة لم يروه متوّجاً بإكليل المجد والكرامة، إنما رأوه مكللاً بإكليل من شوك. هذا هو ما نظرته عيونهم ... لكن الرسول في كلامه إلى العبرانيين إنما يشير إلى الأمجاد التي تلت آلام الموت على الصليب ... إن الآلام والأمجاد يسيران جنباً إلى جنب.

- وفي حادث التجلي نجد بطرس و يمقوب و يوحنا وهم التلاميذ الثلاثة الذين رافقوه إلى جبل التجلي ، يرون مجد التجلي ، كما شاهدوا موسى وإيليا يتحدثان معه «عن خروجه الذى كان عتيداً أن يكمله في أورشليم » (لو ٩: ٣١) ... لقد أراد الرب يسوع أن يُظهر لمؤلاء التلاميذ لمحة خاطفة من المجد العتيد . وأوصاهم الأ يحدثوا أحداً بما أبصروا إلا بعد قيامته من بين الأموات (مت١١٠ ؛ ١ مر٩: ٩؛ لو٩: ٣٦) . لأنه ما من أحد \_ قبل قيامة الرب يسوع \_ كان قادراً أن يدرك معنى هذا المجد الذي عاينه التلاميذ . لكن بعد القيامة المجيدة أمكن فهم قيمة هذه الأمور ...
- ويشرح القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين فكرة الأمجاد التي تعقب الآلام في شخص المسيح فيقول: «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، إحتمل الصليب مستهيناً بالخزى فجلس في يمين عرش الله» (عب ١٢: ٢) ... وعبارة: «من أجل السرور الموضوع أمامه»، توضح لنا أن الرب

يسوع كان ينظر إلى الأعجاد التى تعقب آلام الصليب. ومن أجل ذلك إستهان بالحرى والعار وآلام الصليب... إن الرب يسوع يريد من كل أولاد وتلاميذه أن يسلكوا كما سلك هو. وفيما نقاسى شدة الآلام علينا أن نثبت أنظارنا على المجد العظيم الذى سيعقبها. حينئذ تتغير نظرتنا.

• ومعلمنا القديس بولس الرسول أيضاً في رسالته إلى أهل فيلبي يوضح إرتباط الآلام بالأمجاد في شخص المسيح فيقول ... «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً. الذي إذ كان في صورة اللهُ لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله . لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد ، صائراً في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممّنْ في السماء، ومّنْ على الأرض، ومَنْ تحت الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب» (ف٢: ٥-١١) ... ماذا يقصد القديس بولس «بالفكر الذي في المسيح يسوع »، إلاَّ فكر إرتباط الآلام بالأمجاد ... فبعد أن أخلى نفسه وآخذ صورة عبد، رُفع وأعطى اسماً فوق كل اسم ... ما السبب؟ نجد الإجابة في كلمة «لذلك». فلأنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد، ووضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الألم والصليب، « لذلك » رفعه الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم .

وفى مجال إرتباط الأمجاد بالآلام ، يقول بولس الرسول إلى أهل
 رومية: «إن كنا نتألم معه، لكى نتمجد أيضاً معه» (رو ٨:

1۷). نلاحظ الهاء ضمير الغائب المفرد في معه. وفي رسالته إلى أهل أفسس يقول معلمنا بولس عن المسيح: «وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع» (أف ٢: ٦) ... إنه لا يتركنا للآلام نعاني منها ... لقد أعقبت القيامة الآلام والصلب ... وهكذا بالنسبة للمؤمنين . لقد أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات .

• ويصف لنا يوحنا الرسول في رؤياه مشهداً عجيباً: رأى على يمين الجالس على العرش سفراً مكتوباً ومختوماً بسبعة ختوم «وسمع ملاكاً ينادى بصوت عظيم مَنْ هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه ». فلم يستطع أحد في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض أن يفتح السفر. فبكي يوحنا كثيراً لأنه لــم يوجد أحد مستحقاً أن يفتح السفر ويقرأه ولا حتى أن ينظر إليه. فقال أحد الشيوخ ليوحنا: ﴿لا تبك هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر و يفك ختومه السبعة » ... ثم يروى يوحنا ما رآه ... رأى خروفاً قائماً كأنه مذبوح. هذا أتى وأخذ السفر ... وأظن أنه ليس من الصعب أن نتبين حقيقة هذا الخروف القائم كأنه مذبوح. إنه يرمز للمسيح ... بعد ذلك يروى لنا يوحنا في رؤياه أن القوات العلوية أخذوا يسجدون و يعزفون بقيثاراتهم ، و يترنمون بترنيمة جديدة قائلين : «مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ». لماذا ؟ «لأنك ذبحت وأشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة » ... ثم قالوا: «مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة ... » (رؤه) ... وكررت هذه الكلمات كل خليقة مما

فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر ... أما سر هذا التمجيد العظيم «لأنك ذُبحت واشتريتنا» ... وفي هذا إشارة واضحة للآلام والصليب ... إن هذا يرينا المجد العظيم الذي يختفى وراء الآلام ...

### الإنسان مخلوق سماوى :

- تكلمنا فيما مضى عن تلازم الأمجاد والآلام ... وطبعاً الأمجاد فى السماء. فكيف نشأ هذا التلازم والارتباط؟ نشأ هذا التلازم بين الأمجاد والآلام بالنسبة للإنسان منذ البداية. فالإنسان مخلوق سماوى حتى ولو كان فى تكوينه جوهر ترابى ... فالسماء بالنسبة للإنسان هى الأول والآخر. فبداية الإنسان كانت يوم خلق فى السماء ، وسوف تكون نهايته حينما يعود إليها.
- الإنسان موجود على الأرض فى فترة غربة ، والأرض ليست وطن الإنسان ، لكنه غريب فيها ... هذا الشعور العميق بالغربة متأصل فى البشر منذ البداية ... ونحن نرى هذا الشعور واضحاً سواء فى أبرار العهد القديم أو العهد الجديد ... فداود يقول: «غريب أنا فى الأرض فلا تخفّ عنى وصاياك ... لأنى أنا غريب عندك ، نزيل مثل جميع آبائى» (مز ١٩١ : ١٩ ؛ ٢٩ : ١٢).
- ومعلمنا القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين ، بعد أن عدد أسماء بعض أبرار العهد القديم يقول: «في الإيمان مات هؤلاء أجمعون،

وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدّقوها وحيّوها، وأقرّوا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض» (عب ١٦: ١٣). ويكتب إلى أهلك كورنثوس ... «فإذاً نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب ... فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب» (٢ كوه: ٢-٨).

- وبطرس الرسول فى رسالته الأولى يكتب إلى المؤمنين ... «أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التى تحارب النفس » (١ بط ٣ : ١١).
- و بولس الرسول يكتب إلى أهل كولوسى شاكراً الله من أجل إيمانهم ومحبتهم لجميع القديسين: «من أجل الرجاء الموضوع لكم فى السموات» (كو١: ٣-٥). فرجاؤهم فى السموات.
- وداود البار يفيض شوقاً إلى الله و يقول: « عطشت نفسى إلى الله الحق. متى أجىء وأتراءى قدام الله» (مز٤٤: ٢٠١).
- والسيد المسيح في عظته على الجبل يقول: «لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون و يسرقون. بل إكنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون» ... فالمكان الأمين الذي يدخر فيه الإنسان هو السماء، حيث مستقره الأخر ... كما يطرب السيد المسيح المطرودين لأجل البر لأن أجرهم عظيم في السموات (مت ٥ : ١٧).

- والأمر فى غاية الوضوح فيما يكتبه بولس ... « لأننا نعلم أنه إن نُقض بين خيمتنا الأرضى فلنا فى السموات بناء من الله ، بيت غير مصنوع بيد أبدى . فإننا فى هذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذى فى السماء » (٢ كوه: ٢،١) ... إنه بناء إلمى غير مصنوع بيد بشرية ، والمؤمنون فى شوق إلى هذا المسكن .
- وبولس أيضاً في رسالته إلى العبرانيين بعد أن يذكر بعض أبرار العهد القديم الذين تغربوا في العالم يقول: «ولكن الآن يبتغون وطناً أفضل أي سماوي» (عب ١١: ٦). وحينما يعالج قضية الراقدين المنتقلين يقول: «وكما لبسنا صورة الترابي، سنلبس أيضاً صورة السماوي» (١ كو١:١٥).
- كما يقول معلمنا بولس أيضاً: « لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة» (عب ١٣: ١٤) ... و يستبد به الشوق فيقول: «لن إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (في ١: ٢٢) ... وإذا سألنا بولس عن المكان الذي يكون فيه مع المسيح، يجيب بكل تأكيد أنه المسماء.



## تلازم المجد والآلام بالنسبة للإنسان المؤمن:

- و يتطلع القديس بولس الرسول إلى الآلام الموصلة للمجد الأ بدى فيقول: «لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر فأكثر ثقل بحد أبدياً. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي تُرى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية» (٢ كو٤: تُرى، لأن التي أنه ليس مجرد تأمل من جانب بولس بل إظهار لما هو خفى ... فلاحظ أن كلمة «خفة» تقابلها كلمة «ثقل». وكلمة «وقتية» تقابلها كلمة «ثقل». وكلمة «وقتية» تقابلها كلمة «ثقرى» تقابلها كلمة «التي تُرى» تقابلها كلمة «التي تُرى».
- وفى الرسالة إلى أهل رومية يقول بولس: « إن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً. ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه. فإنى أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا» (روه: ١٨،١٧). نلاحظ تقابل الألفاظ التي يستخدمها بولس: «نتألم» يقابلها «نتمجد» ... «آلام الزمان الحاضر» يقابلها «المجد العتيد أن يستعلن فينا».
- إن آلام الزمان الحاضر التى يسمح بها الرب أن تأتى على أولاده هي بمثابة جواز المرور إلى الحياة الأبدية المجيدة ... وعلينا ألا نركز على الآلام والتجارب وحدهما ، بل ننظر إلى الآلام والتجارب والشدائد الوقتية في ضوء حياة الأمجاد الأبدية. إن متاعب الزمان الحاضر لا تقاس بأبجاد المستقبل ... إن الحاضر له أثره الذي يمتد إلى

- المستقبل، والآلام الحاضرة هي التي تعدنا للمجد العتيد.
- يقول القديس أغسطينوس: [ يحسن بك أن تنتظر المسيح الذى لا يغش أحداً. إنتظره لأنه وعدك بالفرح فى ذاته وليس فى العالم، وطلب أن ترجو المُلك معه إلى الأبد بعد زوال هذه الأشياء كلها].

## الآلام ومحبة العالم :

- عبة العالم بحسب تعبير الكتاب المقدس الذى تعنى شهوات العالم ، شديدة الخطورة على الإنسان ... يكفى لتبيان خطورتها ، ما قاله يعقوب الرسول: «أما تعلمون أن عبة العالم عداوة لله . فمَنْ أراد أن يكون عباً للعالم ، فقد صار عدواً لله » (يع ٤:٤) ... و يقول يوحنا الرسول: «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم . إن أحب أحد العالم فليست فيه عبة الآب. لأن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة . ليس من الآب بل من العالم » (١٩ يو٢: ١٥ ، ١٩) .
- إن الآلام تشد قلوبنا بعيداً عن محبة العالم ، وهذا يقودنا إلى أن نتغيّر. وبعبارة أخرى نقول إن الآلام تفطمنا من محبة العالم ...
   إن يوماً واحداً فى الأبدية يعوضنا عن سنين طويلة مليئة بالآلام.
- يقول القديس أغسطينوس: [ لا ترجع النفس إلى الله إلا إذا انتزعت عِن العالم. ولا ينزعها بحق إلا التعب والألم] ... ويقول: [ لا عنقود العنب يصير خراً، ولا حبة الزيتون تسيل زيتاً ما لم يمر فوقها حجر المعصرة] ... كما يقول: [ إن التجارب والضيقات، وإن كثرت سبيل إلى الكمال وليست سبباً للهلاك].

- المجد لن يناله الإنسان إلا مقابل الألم وحل الصليب ... حتى على المستوى الروحى ، نجد بعض الناس يفكرون في المجد بمقياس العالم ... في إحدى المرات تقدمت أم ابنى زبدى مع ابنيها إلى الرب يسوع وسجدت له وطلبت منه شيئاً . فقال لها : «ماذا تريدين قالت له قل أن يجلس ابناى هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك » . فأجابها الرب وقال : «لستما تعلمان ما تطلبان . أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا ، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا . قالا له نستطيع . فقال لهما أما كأسى فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان . وأما الجلوس عن يميني وعن يسارى فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي » (مت ٢٠ : ٢٠ يسارى فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي » (مت ٢٠ : ٢٠ يسارى فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي » (مت ٢٠ : ٢٠ ) .
- هناك فئة من الناس يعلنون عن محبتهم للمسيح (هكذا)،
   ويريدون أن يتبعوه بدون تعب. وفي نفس الوقت يحصلون على
   كرامات العالم وأمجاده، ويتناسون تعليم المسيح «إجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق» (مت٧: ١٣، ١٤؛ لو٢٤: ٢٤)...

ينبغى أن نعلم شيئاً جيداً ، ونعيه تماماً دون أن ننساه. هذا الشيء هو أن «المجد في المسيحية مدخله الألم » ...

- ولنا مثال واضح جداً على ذلك في شخص كبولس الرسول ...
- كلنا يعلم ، وسبق أن أشرنا إلى قصة إهتداء بولس إلى المسيحية
   ... والرؤيا التى أعلنها الرب لحنانيا فى دمشق عقب ظهوره لشاول

الطرسوسى وقال له فيها عن شاول: «سأريه كم ينبغى ان يتألم من أجل اسمى» (أع ١٩: ١٦) ... هذه الكلمات القليلة هى مفتاح شخصية ذلك الرسول العظيم بعد ذلك ... «سأريه كم ينبغى أن يتألم من أجل اسمى» ... وقد روى بولس طرفاً من هذه الآلام مضطراً وهو يدافع عن رسوليته فى (٢ كو١١: ١٦-٢٣)... «فى الأتعاب أكثر. فى الضربات أوفر. فى السجون أكثر. فى الميتات مراراً كثيرة. من اليهود خس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة . ثلاث مرات ضربت بالعصى . مرة رجمت . ثلاث مرات إنكسرت بى السفينة . ليلا ونهاراً قضيت فى العمق . بأسفار مراراً كثيرة . بأخطار لمعوص . بأخطار من جنسى . بأخطار من الأمم . بأخطار فى المدينة . بأخطار فى البحر . بأخطار من إخوة كذبة . فى تعب وكد . فى أسهار مراراً كثيرة . فى أصوام مراراً كثيرة . فى بود وعرى ... » ...

و بقدر ما إحتمل هذا الرسول العظيم من آلام ، بقدر ما تأهل للمجد ... نحن لا يمكن أن نتذكر ما كتبه عن أتعابه في الخدمة ، دون أن نذكر كلماته الأخيرة وهو قاب قوسين أو أدنى من الاستشهاد: «إنى أنا الآن أسكب سكيباً ووقت إنحلالى فد حضر . قد جاهدت الجهاد الحسن . أكملت السعى . حفظت الإيمان . وأخيراً قد وضع لى إكليل البرّ الذي يهبه في ذلك اليوم الرب الديان العادل . وليس لى فقط ، بل لجميع الذين يجبون ظهوره أيضاً » (٢ تى ٤ : ٢ - ٨) . إن كلماته الأخيرة هذه وهو في أسره الثانى في روما يجب أن توضع جنباً إلى جنب مع ما كتبه هو عن الثانى في روما يجب أن توضع جنباً إلى جنب مع ما كتبه هو عن

أتعابه فى (٢ كو ١١) ... لنذكر أن «المجد فى المسيحية مدخله الألم » ... إن بولس يتكلم بصيغة الماضى تعبيراً عن يقينه بما سيحدث فى المستقبل: «وأخيراً قد وضع لى إكليل البرّ».

- وإن القديس بولس يضع مقياساً للمجد والفخر يختلف عن بقية البشر ... الناس يضعون كل مجدهم في الثروات يتعبدون لها، وتمتلء نفوسهم بطموحات يجاهدون بلاهوادة في السعى نحوها. ملذات هذا العالم الزائل هي التي تستأثر بكل إهتماماتهم ... أما بولس فينظر إلى مثل هذه الأمجاد والملذات العالمية مثلما ينظر إليها إنسان معلق على صليب يزحف نحوه الموت شيئاً فشيئاً ... هل يعبأ إنسان يموت بمثل هذه الأشياء ؟! إنه يموت عنها من كل قلبه وفكره. إن معلمنا بولس يجعل من الصليب وما يتصل به من آلام، المقياس لكل الأشياء ... إنه يحضر كل أمجاد العالم إلى الصليب. وهناك عند الصليب يزنها كما في ميزان، فيجد أنها لا تساويه ... لا شيء الصليب بولس أفضل من الصليب «وأما من جهتي فحاشا لى أن أفتخر إلاً بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صُلب العالم لى وأنا أفتخر إلاً بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صُلب العالم لى وأنا (صُلبت) للعالم» (غل 15: 15).
  - فى حديثه الوداعى إلى قسوس مدينة أفسس قال بولس الرسول لمم: «الروح القدس يشهد فى كل مدينة قائلاً إن وثقاً وشدائد تنتظرنى. ولكننى لست أحتسب لشيء، ولا نفسى ثمينة عندى حتى أتمم بفرح سعيى والحدمة التى أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله » (أع ٢٠: ٢٣: ٢٠) ... لنتأمل أيها الإخوة فيما قاله

هذا الرسول العملاق: «إن وثقاً وشدائد تنتظرنى .. لست أحتسب لشىء ... نفسى ليست ثمينة عندى » ... إلى متى يا بولس تظل هكذا ؟ «حتى أتم بفرح سعيى » .

• وفي مدينة قيصرية التقي ببولس شخص له موهبة النبوة يدعى أغابوس. هذا أخذ منطقة بولس وربط يدى نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس. الرجل الذى له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم و يسلمونه إلى أيدى الأمم ». فلما سمع المؤمنون هذا الكلام طلبوا إلى بولس ألا يصعد إلى أورشليم ... أما بولس فقال لهم: « ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لأنى مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضاً في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع » (أع ٢١: ١٠-١٣).



## أخيراً أيها الإخوة :

- عندما نضع فى إعتبارتا تلك الأعجاد التى تعقب الآلام ، نتذكر ما قاله يوحنا الرسول فى رسالته: «أيها الأحباء ، الآن نحن أولاد الله ولم يُظهر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله ، لأننا سنراه كما هو» (١ يو٣:٢).
- وبعد أن تكلم الرسول بطرس عن «الآلام التي للمسيح والأعجاد التي بعدها»، يقول للمؤمنين: «لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي. يؤتي بها إليكم عند إستعلان يسوع المسيح» (١ بط ١: ١١ ، ١٢) ... ومعنى هذا الكلام، أننا يجب أن نثبت الفكر والعقل والقلب على الهدف البعيد والبركات التي سنحصل عليها.
- والرسول بولس يوضح تماماً أن الأبجاد العتيدة تقترن بالآلام الحاضرة فيقول: «إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه. وإن كنا ننكره فهو أيضاً سينكرنا. وإن كنا غير أمناء فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه» (٢ تى ٢ : ١٣ ، ١٣) ... إن كلام الرسول هنا يشير إلى حالتنا وقت الآلام ... إننا ننكر المسيح إذا تذمرنا وقت الآلام أو إذا تشككنا في قصد الله وحكمته منها ... إن كلمة الله بغم معلمنا بولس تؤكد أن إمتيازاتنا المقبلة في السماء تعمتد على الآلام الحاضرة. لذا يقول بولس: «فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً. ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه» (روه: ١٧).

• يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا: « مَنْ يغلب فساعطيه ان يجلس معى في عرشى ، كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبى في عرشه » (رؤ ٣: ٢١) ... وكيف نغلب ؟ الإجابة من فم يوحنا الرسول: «مَنْ هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله » (١يو٥: ٥) ... والإيمان بابن الله يرتبط بآلامه وصليبه ، لأن بولس بعد أن قال إن لا شيء من الشدائد والضيقات تقدر أن تفصله عن عجبة الله وأننا «من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح » . قال بعدها مباشرة: «ولكننا في هذه جميعها يعظم إنتصارنا بالذي أحبنا» (رو٨: ٣٥-٣٧).

• إن بولس أراد أن يتشبه بسيده وقال: « لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته» (في ٣: ١٠) ... هذه الكلمات تعبر عن رغبة بولس أن يجاهد ويتألم مع المسيح، لأنه أراد أن يتشبه بسيده في أمجاده.





## مشجعات لاحتمال الألم

### • فضائل تشجع المؤمن على إحتمال الألم .

- + التطلع إلى الله في إحتماله وطـول أناته
  - في العهدين القديم والجديد .
    - + الصبر وعلاقته بالفضائل .

      - + الا تضـــاع .

هناك فضائل كثيرة تشجع المؤمن على إحتمال الألم ... ويعوزنا الوقت إن أردنا أن نتناول جميع هذه الفضائل. لكننا سنعرض لبعض هذه المشجعات ...

## ١ ـ التطلع إلى الله في إحتماله وطول أناته:

• ونلقى نظرة إلى معاملات الله فى العهد القديم ، ثم إلى معاملاته فى شخص الرب يسوع المسيح فى العهد الجديد ... ذاك الذى «تألم لأجلنا تاركاً لنا مثالاً لكى نتبع خطواته» (١ بط ٢ : ٢١).

### (أ) في العهد القديم:

دراسة الكتاب المقدس في عهده القديم يظهر لنا بكل جلاء طول أناة الله في تعامله مع بني إسرائيل شعبه المختار، على الرغم من تعامله معهم بشدة في بعضد الأحيان ...

منذ البداية أعلن يهوه لموسى أنه: «إله رحيم ورؤوف بطىء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إلى الوف. غافر الإثم والمعصية والخطية» ... لكنه مع ذلك، وفي نفس الوقت، يظهر عدله، وأنه لا يسمح بالشر، بل يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع (خر٣٤: ٦، ٧- انظر عدا ١٨: ١٨).

• وفى الإعلانات اللاحقة يؤكد الله أكثر فأكثر على طول أناته ومجبته الرحيمة، لأنه يعرف جبلتنا، ولذلك فهو بطىء الغضب وممتلىء حباً ... (لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازينا حسب آثامنا» (مز ١٠٣: ١٠) ... يقول يشوع بن سيراخ عن معاملات الله مع شعبه ... «طالت عليهم أناة الرب، وأفاض عليهم رحمته. رأى وعلم أن منقلبهم هائل، فلذلك أكثر من العفو. رحمة الإنسان بقريبه، أما رحمة الرب فلكل ذى جسد. يوبخ ويؤدب ويعلم، ويرد كالراعى رعيته. يرحم الذين يقبلون تأديبه، ويبادرون إلى ويرد كالراعى رعيته. يرحم الذين يقبلون تأديبه، ويبادرون إلى

• وعلى الرغم من أن موضوع غضب الله وقصاصه لا يختفيان تماماً من أسفار العهد القديم لكنه يعلن بغم بعض أنبيائه عن غفرانه الإلمى ... ففى بعض المواضع من العهد القديم يظهر الله أنه مستعد للصفح والغفران ... فيقول مثلاً بلسان يوئيل النبى: «الآن يقول الرب إرجعوا إلى بكل قلوبكم، وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم بطىء الغضب وكثير الرأفة

ويندم على الشر» (يوئيل ٢: ١٣) ... كما يقول يونان النبى بعد أن قبل الله توبة أهل نينوى: «الأنى علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطىء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر» (يونان ٢:٤).

### (ب) في العهد الجديد:

- وإذا إنتقلنا من العهد القديم إلى العهد الجديد. نجد أن الرب يسوع بانجاهه نحو الخطاة ومحبته لهم، التي تظهر في مجالستهم ومؤاكلتهم ودخوله إلى بيوتهم وحنوه عليهم، يُجَسم صبر الله وطول أناته ...
- وعلى سبيل المثال نراه فى إحدى المرات يوبخ تلاميذه لعدم تحليهم بالصبر ... فحينما رفض السامريون قبول المسيح فى إحدى قراهم ، تحمس تلميذاه يعقوب و يوحنا وطلبا إليه أن يأذن لهما أن يطلبا لكى تنزل نار من السماء وتفنيهم ... لكن المسيح ينتهرهما ويقول لهما: «لستما تعلمان من أى روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص » (لو ؟ : ٥١-٥٠).
- وفي مثل شجرة التين غير المثمرة لمدة ثلاث سنين ، أراد صاحبها أن يقطعها ولكنه إستجاب للكرّام أن يتركها سنة أخرى لينقُبْ حولها ويضع زبلاً لعلّها تأتى بثمر، وإلاَّ ففيما بعد يقطعها (لو١٣: ٦-٩) ... ويصل الرب يسوع إلى قمة محبته للخطاة في مثل الابن الضال (لوه١) ... وكذلك ترى حنوه في مثل العبد غير الرحيم

الذى كان مديوناً بعشرة آلاف وزنة وسامحه سيده، ورفض هو أن يسامح عبداً آخر زميله كان مديوناً له بمائة دينار (مت١٨: ٣٠-٣٠).

- ونرى تعاطف الرب يسوع مع الخطاة من أجل توبتهم فى أسلوب تعامله مع المرأة السامرية (يو ٤)، وذكا (لو ١٩)، والمرأة التي أمسكت في ذات فعل الزنا (يو ٨) ... هذه وغيرها هي مجرد إعلانات عن طول أناة الله الذي يريد خلاص الخطاة ... وصبر السيد المسيح في آلامه هي نموذج لصبر البشر الرازحين تحت الآلام والاضطهادات، الذين بدأوا يفهمون القيمة الحقيقية لآلامهم ...
- لقد رأى المؤمنون فى تأخير بجىء المسيح الثانى شيئاً غير متوقعاً حسبما فهموا، لذا قال لهم بطرس الرسول: «لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطوء لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ... واحسبوا أناة ربنا خلاصاً» (٢ بط٣: ٩، ١٥) ... لكن إذا أساء إنسان فهم طول أناة الله واستغلالها من أجل خلاصه، فإنه يذخر لنفسه غضباً فى يوم الغضب واستغلال دينونة الله العادلة (رو٢:٥)..

ونذكر في هذا المقام ما قاله القديس بولس عن السيد المسيح في الرسالة إلى العبرانيين: «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه إحتمل الصليب مستهيناً بالخزى فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي إحتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لثلا تكلّوا وتخوروا في نفوسكم» الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لثلا تكلّوا وتخوروا في نفوسكم»

#### ٢ ـ الصّــبر:

فى بداية حديثنا عن الصبر كمشجّع لاحتمال الآلام ، نتطلع إلى صبر السيد المسيح الذى يشير إليه القديس بولس ، ويكتب إلى أهل تسالونيكى: «والرب يهدى قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح » (٢ تس٣: ٥)...

منذ البداية صبر الرب يسوع على هيرودس الطاغية الذى أراد وتله طفلاً، وهرب من أمامه، على الرغم من أن حياته كانت بيده ... وصبر على رؤساء الكهنة اليهود وطوائف الهيود الدينية وفي مقدمتهم الكتبة والفريسيون ... إحتمل رياءهم وجبنهم وشرهم، وصبر على مَنْ تطاولوا عليه واتهموه إتهامات كاذبة، وإنه ببعلز بول رئيس الشياطين يخرج الشياطين ... وصبر على الذين ننزعوا عنه صفة الألوهية وجدفوا عليه، وصبر على يهوذا تلميذه الذي خانه، وصبر على بطرس تلميذه الذي أنكره، وصبر على تلاميذه الذين تركوه وهر بوا، وصبر على عبد الذين إتهموه أنه ليس من الله لأنه يكسر السبت، وصبر على عبد رئيس الكهنة الذي لطمه، وصبر على كل الآلام الأدبية والجسدية رئيس الكهنة الذي لطمه، وصبر على كل الآلام الأدبية والجسدية وأولاده ومعذبيهم وسافكي دمائهم ...

يقول القديس أغسطينوس: [ أنت يا مَنْ تحبه نفسى بشرنى وعلمنى. وماذا تعلمنى أيها المعلق على الصليب؟ يا مَنْ لم تشأ أن تنزل عنه. لقد علمتنى كيف تصبر على المجدفين عليك، وكيف أكون

قوياً فيك. لما أهانك اليهود وقالوا لك وأنت معلق على الصليب: إن كنت ابن الله فانزل عن صليبك، لم تنزل عنه بل شئت أن تموت عليه. وهل نزولك عن الصليب يُعَدّ عظيماً أمام قيامتك من القبر. ولكن بما أنك تعلّم الصبر، فقد أرجأت استخدام القوة...].

### ماذا قال المسيح في تعليمه عن الصبر؟

حينما أرسل الرب يسوع تلاميذه الاثنى عشر في إرسالية تدريبية ، زودهم بنصائح عملية ، وضمن ما قاله لهم : «وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى . ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص » (مت ١٠: ٢٢) ... وعاد وكرر نفس هذه العبارة في حديثه عن علامات نهاية العالم (مت ٢٤: ١٣) ، مر١٣: ١٣١) ... وأوردها لوقا الإنجيلي بصيغة أخرى فيقول: «بصبركم إقتنوا أنفسكم » (لو٢: ٢١) ...

ويقول ربنا يسوع المسيح فى سفر الرؤيا إلى ملاك كنيسة أفسس: «أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك» (رؤ ٢: ٢). وهنا نلاحظ أن الصبر هو الذى يتوج الأعمال والتعب!! كما يقول لملاك كنيسة فيلادلفيا: «لأنك حفظت كلمة صبرى أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتى على العالم كله لتجرّب الساكنين على الأرض» (رؤ ٣: ١٠) وهنا يكشف لنا المسيح عن بركة الصبر وفعاليته ...

بل إن يوحنا الرسول الذي أعلنت له الرؤيا ودوّنها لنا ، يذكر تعبيراً عجيباً حينما يقول في بداية الرؤيا: «أنا يوحنا أخوكم وشريككم في

الضيقة، وفي هلكوت يسوع المسيح وصبره» (رؤ ١: ٩) ... ماذا يعنى هذا التعبر: «ملكوت يسوع الميسح وصبره» ؟ إن كلمة صبره هنا إضافة للملكوت. وكأن الصبر هنا يعنى الكثير، وكأن الملكوت لا يُنال الأ بالصبر!! ... و يولس في رسالته إلى أهل رومية يدعو الله: «إله الصبر والتعزية» ... «لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية عا في الكتب يكون لنا رجاء. وليُعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا إهتماماً واحداً فيما بينكم بحسب المسيح يسوع» (روه١: ٤، ٥) ... والسيد المسيح في مثل الزارع الذي فسره بنفسه «والذي (الزرع) في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر» (لو ٨: الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر» (لو ٨: مرتين في (رؤها التي أعلنت ليوحنا ترد عبارة: «صبر القديسين» مرتين في (رؤها التي أعلنت ليوحنا ترد عبارة: «صبر القديسين» مرتين في (رؤها التي أعلنت ليوحنا ترد عبارة: «صبر القديسين» الآلام حتى الاستشهاد.

يقول القديس أغسطينوس: [ لقد علّمنا السيد المسيح الصبر المقيقى في مثل الزوان والحنطة حينما قال السيد لعبيده الذين تأثروا من ظهور الزوان مع الحطنة، وأرادوا أن يجمعوه: «دعوهما ينميان معاً إلى وقت الحصاد» (مت ١٣: ٣)] ... كما يقول: [ لقد أعطى السيد المسيح هو نفسه مثلاً في هذا الصبر حين تحمّل قبيل آلامه التلميذ الخائن يهوذا من قبل أن يكتشفه خائناً، وقبل تجربة الوثاقات والصليب والموت لم يرفض قبلة السلام الغاشة من شفتيه الماكرتين].

إن الصبر يؤهل الإنسان المؤمن للمجد الابدى ... يقول القديس بولس إلى العبرانيين: «لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد» (عب ١٠: ٣٦). ويقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس ... «لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكى يحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع جمدٍ أبدى. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه. إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه» (٢ تي ٢: ١٠- ١٢) ... والصبر كفضيلة يزكي الإنسان أمام الله. لذا يقول بولس الرسول: «نفتخر أيضاً في الضيقات عالمين أن الضيق ينشىء صبراً والصبر تزكية والتزكية رجاءً المضيقات عالمين أن الضيق ينشىء صبراً والصبر تزكية والتزكية رجاءً والرجاء لا يخزى» (روه: ٣-٥).

يقول القديس مار إفام السريانى: [ من لا صبر له على الأحزان هو كبناء لا أساس له ] ... ويقول القديس أغسطينوس: [ إن الصبر الحقيقى الذى يستحق اسم فضيلة هو الذى يجعلنا نتحمل الأذى بهدوء خوفاً من أن نخسر بالإثم الخيرات التى بها نبلغ إلى ما هو أسمى منها ... وعديم الصبر الذى يرفض أن يتحمل الضيق لا ينجيه عدم صبره من الضيقات التى تحلّ به ، بل يزيدها وطأة عليه ].

## علاقة الصبر بالفضائل:

يقول القديس بطرس في رسالته: « لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزاناً متألماً بالظلم. لأنه أي مجد هو إن كنتم تطمون مخطئين فتصبرون. بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون

فهذا فضل عند الله. لأنكم لهذا دعيتم» (١ بط ٢ : ٢١- ٢١). و يقول معلمنا القديس بولس الرسول عن علاقة الصبر بالرجاء: «ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر» (رو ٨: ٥٢)، كما يقول لأهل تسالونيكى: «متذكرين بلا إنقطاع إيمانكم وصبر رجاءكم» (١ تس ٢:١)...

وعن علاقة الصبر بالإيمان يقول القديس بولس: «إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله عن أجل صبركم وإيمانكم في جميع إضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بيّنة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله، الذي لأجله تتألمون أيضاً» (٢ تي ١: ٤، ٥). وعن علاقة الصبر بالخدمة يقول معلمنا بولس: «في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات ...» (٢ كو ٢: ٤): كما يقول في رسالته إلى العبرانيين: «لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا» (عب ١: ١٢).

وعن علاقة الصبر بالفضائل الأخرى يقول معلمنا بولس: «متقوّين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة بفرح» (كو ١١: ١١) ... وفي رسالته إلى تيموثاوس يقول: «وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البرّ والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة» (تتى ٦: ١١) ... «وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدى وإيماني وأناتي ومحبتي وصبرى وإضطهاداتي وآلامي» (٢ تي ٣: ١٠) ... و يقول القديس بطرس في رسالته الثانية: «ولهذا عينه

وأنتم باذلون كل إجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة. وفي الفضيلة معرفة. وفي المعرفة تعففاً. وفي التعفف صبراً. وفي الصبر تقوى» (٢٠٩٠) من ويصل الصبر إلى ذروة عالية فيما كتبه يعقوب الرسول: «عالمين أن إمتحان إيمانكم ينشيء صبراً. وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكى تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء» (يع ١: ٣،٤) من عجيبة كلمات يعقوب الرسول هذه: «الصبر له عمل تام»!! من كما يقول أيضاً: «ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب» (يع ٥: ١١) من أجل هذا يصلى الكاهن في تحليل الكهنة بعد صلاة نصف الليل: «ثبت فينا يصلى الكاهن في تحليل الكهنة بعد صلاة نصف الليل: «ثبت فينا الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الارثوذكسي». ونلاحظ هنا أن الصبر تقدمه الكنيسة عن فضائل المسيحية الثلاث الكبرى.

يقول القديس أغسطينوس عن الصبر كمشجع لاحتمال الآلام : [اصغ إلى ما في الكتب المقدسة من وصايا في الصبر: يا بنيّ إن أقبلت لحدمة الرب الإله فاثبت على البرّ والتقوى واعد نفسك للتجربة. ارشد قلبك واحتمل امل أذنك واقبل أقوال العقل ولا تعجل وقت النوائب انتظر بصبر ما تنتظر من الله الازمه ولا ترتد لكى تزداد حياة في أواخرك مهما أصابك فاقبله وكن صابراً على حروف اتضاعك ، فإن الذهب يتحص في النار ، والمرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع (سيراخ ٢ : ١-٥)].

#### ٣ ـ الحــــب

لا شك أن عبة الإنسان لله مشجّع قوى من مشجعات إحتماله للألم ... وقد سبق أن عالجنا هذه النقطة في الموضوع الثالث من هذه السلسلة تحت عنوان «المحبة إعداد للألم» ... واستعرضنا في ذلك الموضوع عدة نقاط: «عبة المسيح وآلامه»، «صلة المحبة بالألم». وتحت هذا العنوان تكلمنا عن ثلاثة جزئيات: «الألم عن حب شركة مع المسيح الذي تألم ويتألم» و «الألم عن حب شهادة للمسيح وسط العالم» و «المحبة تزيد طاقة المؤمن في إحتمال الآلام». لذا سوف لا نتناول في موضوع هذا المساء عبة الإنسان لله كمشجع لاحتمال الألم، إكتفاء بما سبق أن ذكرنا وإنما نضيف قليلاً...

يقول القديس بولس في اصحاحه الرائع عن المحبة في رسالته الأولى الله كورنئوس، أنها «تصبر على كل شيء» (١ كو ١٣ : ٧) ... نعم المحبة الكاملة تصبر على كل شيء ... يقول القديس أغسطينوس: [لا صبر حقيقي من دون محبة، لأن محبة الله في الصالحين تحتمل كل شيء، كالشهوة العالمية في الأشرار. إن مَنْ يعطينا المحبة هو عينه يهبنا الصبر ... لا يجوز أن يخامرنا أدنى شك بأن محبة مَنْ يحبون بقداسة، وصبر، مَنْ يحتملون بتقوى ، هما عطية من الله ].

كما يقول القديس أغسطينوس: [ المحبة تصبر في الشدة ، وتتسم بالاعتدال في الأزدهار ... كثيرون تعلموا كيف يقدمون الخد الآخر، ولكنهم لم يتعلموا كيف يحبون ضاربيهم ... اللهم الهمني المحبة

فأعلم الوداعة. واعطنى الصبر فأعلم النظام. وانر عقلي فاعلم المعرفة ... كلما ازدادت المحبة كلما هان التعب ].

و بقول الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجنة: [كن مسروراً بكل ما يعمله الرب معك. إن كنت تحبه لأجل ذاته فإنك ستكون سعيداً أن تجده على الجلجثة كما على جبل التجلّى ... لا تنظر إليه فى إيهما وتختبىء منه فى الأخرى. لا تفرح إذا لاطفك وتهرب من الصلب، ولاحينما يأتى الصلب تبحث عن إنسان ما ليعزّيك. ليس عزاء فى أى مكان آخر، إلا فى نفس الشىء الذى يرسله لنا الله. من المستحيل أن نحب الله دون الطريقة التى يتبعها معنا. إن الله يعطينا ما يرى أنه الأفضل. وما يعطينا إياه إغا هو من يده].

## ٤ - الا تضـــاع:

ليس من شك فى أن الاتضاع مشجّع قوى من مشجعات إحتمال الألم ... يقول القديس اغسطينوس: [ إن الاتضاع يجتذب الله إليه. مع أنه تعالى عالى ، فإن اتضعت فهو يتنازل إليك . وإن تكبرت فإنه يبتعد نائياً عنك]. ومعنى كلام أغسطينوس أن الله يكون قريباً من المتضعين ...

الإنسان المتكبر دائم الشكوى ، متبرم من الحياة . يشعر أنه مظلوم وحقه مهضوم ، والناس لا يقدرونه حق قدره ... وعلى العكس من ذلك فإن الإنسان المتواضع الذي يعرف نقائصه ، و يصبر على ما يأتي عليه من

البلايا، وينسب إلى ذاته اللوم فى كل شىء، ولا يقيم وزناً لتقدير الناس له، لأنه يهدف إلى إرضاء الله، ولسان حاله ما قاله ميخا النبى: «ولكنى أراقب الرب. أصبر لإله خلاصى ... واحتمل غضب الرب لأنى أخطأت إليه» (مى ٧: ٧، ٩).

هكذا نرى أن الاتضاع يدربنا على الصبر والاحتمال ... ويقول يشوع بن سيراخ: «يا بنى إذا تقدمت لخدمة الرب. اعدد نفسك للتجربة، وضع قلبك واحتمل ... إلتصق بالله وكن صبوراً ... كل ما أتاك فاقبله، واصبر على الوجع، وفي إتضاعك كن صبوراً» (سي ٢: ١-٤).

يقول القديس أغسطينوس: [ إنه لعدل لنا نحن الذين حرمنا من سعادة الفردوس الأولى بسبب خطايانا وميولنا الشهوانية الوقحة، أن نعود إليه بفضل صبرنا على الشدائد وتواضعنا ... ] ...

كما يقول أيضاً: [ نعمل الشر فنهرب ونحتمل الضيق فنعود . فى ذاك نقاوم البرّ، وفى هذا نصبر فى سبيل البرّ] ... [ إن صبر الاتقياء نازل من فوق من عند أبى الأنوار. صبر الأثمة أرضى، وصبر الأتقياء سماوى . هذا صبر روحانى وذاك حيوانى . هذا شيطانى وذاك إلهي ] .

قصد البابا ثاوفيلس البطريرك السكندرى ( ٢٣ ) الاسقيط (وادى النطرون). وطلب أن يتقابل مع الأنبا بفنوتيوس (ببنوده) أب البرية وخليفة القديس أبو مقار في رياسة الإسقيط ... ولما التقى به قال له:

[ ماذا استفدتم أيها الأب من إقامتكم الطويلة في البرية؟] فأجاب: [ ليس أفضل من أن يرجع الإنسان باللائمة على نفسه في كل أمر] ... هذه الإجابة المقتضبة إنما تحمل في طياتها خلاصة روحية عالية وجيلة، وهو أن ينسب الإنسان لذاته اللوم في كل ما يأتي عليه. وبذلك يستريح ... وحينما يرى الله إتضاعه وإنسحاقه، قد يرفع عنه التجربة والألم.





# نماذج للمتألمين الظافرين

- أيوب الصديق .
  - إرميا النبي .
  - بولس الرسول .
- القديس مقاريوس الكبير.
  - الشهيدة فبرونيا .
  - الشهيد يعقوب المقطع.

وإذا كان الحكيم في الأمثا، يقول: «مالك روحه خير متن يأخذ مهينة» (أم ١٦: ٣٢). فكم يكون وضع من يحتمل الآلام الجسدية والنفسية ؟! ... وسبق أن قلنا إن الألم صليب يحمله كل مؤمن، وأنه يسير جنباً إلى جنب مع إيماننا بالمسيح ... «وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله» (في ١: ٢٩). البعض يحمله في شجاعة متحلياً بالصبر، والبعض يحمله متأففاً متذمراً، والبعض الآخر لا يقوى على حمله لأسباب خاصة، أو يرفض حمله فيلقى به عن كاهله ... وهذه العينات الأخيرة نماذج فاشلة. وبتصرفاتها لا تعبر عن إيمانها المسيحى ... وفي موضوع هذا المساء نقدم بعض العينات الممتازة من المتألمين الذين أثبتوا ظفرهم وانتصارهم في اختبار الألم ...

• وفي رسالته إلى مؤمني رومية ، فيما يعبر الرسول بولس عن محبة المؤمنين للمسيح ، وأن لا شيء يفصلهم عن هذه المحبة ، وأنهم من أجله

يماتون كل النهار وحتى حُسبوا مثل غنم للذبح ، يُردف بعدها: «ولكننا في هذه جيعها يعظم إنتصارنا بالذي أحبنا» (روه: ٣٥-٣٥) ... والمعنى أن النصرة الحقيقية تظهر من خلال إحتمال آلام الشدائد والضيقات والاضطهادات والجوع والعرى والخطر والسيف. بمعونة المسيح مخلصنا الذي أحبنا ...

ونحاول في عظة هذا المساء أن نقدم بعض غاذج للمتألمين في
 بجالات الألم المختلفة وأثبتوا النصرة والظفر...

# ١ ـ أبوب الصديق:

- وهو غوذج لاحتمال آلام الجسد من الأبرار ... بل صار غوذجاً يحتذى به فى الصبر والاحتمال ، حتى فى المهد الجديد بلسان يعقوب الرسول يقول ... «خذوا يا إخوتى مثالاً لاحتمال المشقات والأناة ... ها نحن نطوّب الصابرين . قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب» (يع ٥: ١١،١٠) ... وتجربة أيوب تقدم الإجابة على التساؤل الخاص بتألم الأبرار ...
- كان أيوب رجلاً باراً قبل الآلام التي حلّت به . هذا أمر لا شك فيه ... والله نفسه يشهد عن أيوب أنه: «ليس مثله في الأرض. رجل كامل ومستقيم ، يتقى الله ويحيد عن الشر» (أي ١: ٨؛ ٢: ٣). وكان كماله واستقامته وتقواه ليس قاصراً على شخصه ، بل حتى في إهتمامه بأولاده . فلقد كان يصعد محرقات عن بنيه كلهم على الدوام لأنه

كان يقول: «ربما أخطأ بنتّى وجدفوا على الله فى قلوبهم» (أى ١: ٥) ... أى أخطأوا بمجرد الفكر...

واحتمل آلاماً مبرحة جسداً ونفساً ... لقد فقد أيوب كل ما له من واحتمل آلاماً مبرحة جسداً ونفساً ... لقد فقد أيوب كل ما له من ثروات بعد أن كان «أعظم كل بنى المشرق» (أى ١: ٣) ... فقد بقره واتنه وغنمه وجاله وكل غلمانه بعد أن قُتلوا بحد السيف ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فقد بنيه و بناته جيعاً في حادث واحد ... ورغم هذه التجارب القاسية بسبب كثرتها وتلاحقها، فقد خرّ أيوب على الأرض وسجد، وقال عرياناً خرجت من بطن أمى وعرياناً أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً ... ويشهد الكتاب المقدس: «في كل هذا لم يخطىء أيوب ولم ينسب لله جهالة» المقدس: «في كل هذا لم يخطىء أيوب ولم ينسب لله جهالة»

• وضرب الشيطان أيوب بالقروح من باطن قدمه إلى هامته (أى ٢ : ٧) ، حتى أن امرأته انتقدته على إحتماله وقالت له : «أنت متمسّك بعد بكمالك . بارك الله ومت » . لكن أيوب لامها وقال لها : «تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات . أ الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل . في كل هذا لم يخطىء أيوب بشفتيه » (أى ٢ : ١٠) .

• وكانت تجربة أيوب شديدة جداً ، حتى أن أصحابه الثلاثة لم سمعوا بالمصائب التي حلّت به ، جاءوا إليه ، لكنهم من فرط تغير هيئته لم يتعرفوا عليه . ومزقوا ثيابهم وذروا تراباً فوق رؤوسهم ، وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع ليال ، لم يقدروا أن يعزّوه

- بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جداً (أي ٢: ١٣، ١٢).
- وزاد من قسوة التجربة أن أصدقاء أيوب الثلاثة الذين أتوا ليعزّوه، أخذوا يسستذنبوه، بمعنى أنهم حسبوا كل ما حلّ به هى نتيجة خطاياه وذنوبه (أى ٣٢: ٣)، حتى أن أحدهم وهو اليفاز التيمانى قال له: «أذكر مَنْ هلك وهو برىء، وأين أبيد المستقيمون. كما قد رأيت أن الحارثين إثماً والزارعين شفاوة يحصدونها» (أى٤: ٧،٨).
- ومن قساوة التجربة وشدتها أخذ أيوب يبرر ذاته حتى قال: «كامل أنا» (أى ١: ٢١) ولذلك كف أصحاب أيوب الثلاثة عن مجاوبته «لكونه باراً في عيني نفسه» (أى ٣٢: ١). وهمي غضب اليهو بن بَرَخيئل البوزى على أيوب «لأنه حسب نفسه أبر من الله» (أى ٣: ٣٢).
- وإن كان أيوب من شدة وطأة التجربة والألم قد نسب البرّ لذاته، لكن ذلك لم يمنع أنه تمحّص في بوتقة الألم نفسياً وجسدياً، فصحح ما وقع فيه من خطأ، فنجده يقول عن الله: «لأنه يعرف طريقي إذا جرّبني أخرج كالذهب. بخطواته استمسكت رِجْلي. حفظت طريقه ولم أحِدْ» (أي ٢٣: ١٠، ١١) ... وأحسّ بقوة الله فنجده يقول: «الله قد أضعف قلبي والقدير روّعني» (أي ٢٣: ٢٣).
- ورغم قساوة التجربة التي إجتازها أيوب ، فقد خرج منها
   ظافراً ومستفيداً ، فيقول في نهاية تجربته : «ها أنا حقير ، فماذا

أجاوبك. وضعت يدى على فمى» (أى ٤:٤) ... «قد علمت أنك تستطيع كل شىء ولا يعسر عليك أمر ... قد نطقت بما لم أفهم. بعجائب فوقى لم أعرفها ... بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عينى. لذلك أرفَضُ وأندم فى التراب والرماد» (أى ٤٢:٢٠).

• لقد نجح أيوب في هذه التجارب التي سمع بها الله ، واحتمل آلام الجسد والنفس التي تمثلت في تعييرات أصحابه له . لذلك يأمرهم الله أن يطلبوا إلى أيوب أن يشفع فيهم ... «إذهبوا إلى عبدى أيوب ... وعبدى أيوب يصلى من أجلكم لأنى أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حاقتكم ، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب» (أى ١٤٢٨).

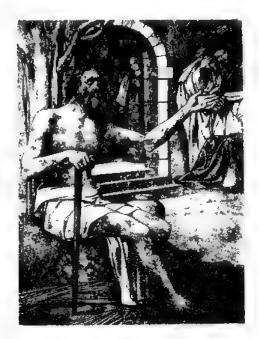

### ٢ ـ ارميا النبي :

- وهو أحد نماذج الأبرار في إحتمال الآلام النفسية .
- ولد ارميا نحو منتصف القرن السابع قبل الميلاد في قرية صغيرة تدعى عناثوث على بُعْد ستة كيلو مترات من أورشليم. نشأ في أسرة كهنوتية، فشب على التقوى ... ومن فرط ما واجهه ارميا وما احتمله يسمى بالنبى الباكى أو رجل الألم ... عاش ارميا في فترة بالغة الحساسية في تاريخ الأمة اليهودية. فعلى الرغم من أنه عاش في الفترة التي تلت إنقاذ الرب لأ ورشليم من يد سنحاريب ملك آشور (إش ٣٧: ٣٦)، إلا أن الشعب تعالى معتمداً على برّ ذاتي زائف وكاذب، وفي وثوق أنهم لن يُشبّوا إلى بابل!!
- لكن ارميا كان رجل الله ، وكان نبياً صريحاً وجريئاً . لذلك كثيراً ما وبّخ الشعب على خطاياهم وينبئهم بقصاص الله المزمع أن يحل بهم على أيدى البابليين . وكان مثل هذا الكلام سبباً في إتهامه بالخيانة ، معتبرينه مثبطاً للهمم ... ولذا فقد تعرض ارميا لمتاعب واضطهادات من الملوك والكهنة والشعب والأنبياء الكذبة ...

## • المسلوك :

كانوا يلَحون عليه أحياناً أن يعلن لهم عن الأمور المستقبلية . لكن حينما كان يصارحهم ، كانت صراحته تجلب عليه المصائب ، لأنه ما

كان يتنبأ بنبوات تسر قلوبهم وتأتى على مرامهم ... في إحدى المرات أستدعاه الملك صِدْقيًا إلى بيته سراً وقال له: «هل توجد كلمة من قبل الرب، فقال ارميا توجد ... إنك تُدفع ليد ملك بايل». ثم قال ارميا للملك: «ما هي خطيتي إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن». فأمر الملك صدقيا أن يضعوا ارميا في دار السجن (إر٣٧: ٢١-٢١).

وبالشعب من ويلات وأن المدينة ستسقط في يد ملك بابل ... فقال وبالشعب من ويلات وأن المدينة ستسقط في يد ملك بابل ... فقال الرؤساء للملك: «ليقتل هذا الرجل لأنه بذلك يُضعف أيادى رجال الحرب الباقيين في هذه المدينة ، وأيادى كل الشعب ... هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر»، وكانت النتيجة أن اللك صدقيا صرح للشعب بأن يفعلوا بارميا ما يريدون فأخذوه وألقوه في الجب ودلوه بحبال ولم يكن في الجب ماء "بل وحل. فغاص ارميا في الوحل (إر ٣٨): ١-٦).

#### • الكهنـــة:

وكمثال لمضطهديه من الكهنة فشحور بن إمير الكاهن ناظر أول فى بيت الرب ... هذا الكاهن ما أن سمع ارميا يتنبأ بالويلات للشعب حتى ضربه وجعله فى المقطرة (إر ٢٠: ١) ... فتنبأ ارميا ضده وكل أهل بيته بأنهم سيذهبوا إلى السبى فى بابل، وأنه سيموت ويدفن هناك هو وكل محبيه الذين تنبأ لهم بالكذب (إر٢:٢٠).

#### • الشبعب:

ولعل أكبر مثال لمتاعب الشعب كانوا أهل مدينته عناثوث الذين كانوا في مقدمة مَنْ عاندوه وقاوموه وكانوا يطلبون نفسه، فتنبأ عليهم بأن الله يعاقبهم بموت شابهم بالسيف، وبنوهم وبناتهم بالجوع، ولا تكون لهم بقية (إر١١: ٢١، ٢٢).

#### • الأنبياء الكذبة:

وهؤلاء كانوا يتنبأون بما يوافق أهواء الملوك والكهنة والشعب ... هؤلاء قال فيهم الرب: «بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمى، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم ...» (إر١٤:١٤).

« وكان لما فرغ ارميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين تموت موتاً» (إر٢٦:٨).

• كان ارميا مثالاً للإنسان الذى يتألم لأجل الحق . وقد فكلم لا لذنب أتاه سوى أنه بأمانة أبلغ كلمة الرب كنبى صادق ... ومن العجيب أنه فى الوقت الذى لاقى فيه كل عنت من بنى جنسه سواء الملك أو الكهنة أو الشعب ، فإن نبوخذنصر وعبيده الوثنيين أظهروا كل إكرام لارميا . ومع ذلك فقد رفض أن يذهب إلى بابل حيث كان من

المحقق أن يجد هناك كل راحة وإكرام، مفضلاً أن يُذَل مع شعبه الذين بقوا في أرض يهوذا ... رفضوا تحذيراته وعاملوه أسوأ معاملة وحملوه إلى مصر ... أما نهاية حياته فيُظن أنه مات شهيداً إذ رجمه شعبه اليهود في مصر وذلك حسب التقليد اليهودي. ولعل الإشارة التي أوردها القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين تخصه: «وآخرون تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضاً وحبس. رجموا ... وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم» (عب ١١: ٣٥-٣٨).



### ٣ ـ بولس الرسول :

## • وهو نموذج جبّار في إحتمال آلام الخدمة ...

يعتبر بولس بحق أكثر من تعب من الرسل سواء في أعمال الكرازة أو في الآلام التي إحتملها في سبيلها «أنا تعبت أكثر منهم جيعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» (١٠ كو ١٠: ١٠). وعلى الرغم من أنه أكثر رسول من رسل المسيح، لدينا عنه معلومات، سواء بما كتبه القديس لوقا في سفر أعمال الرسل أو ما جاء بالرسائل الأربع عشر التي كتبها بولس نفسه، ومع ذلك فنحن نجهل الكثير جداً عن أتعابه في الكرازة بما يشير إليه هو في الأصحاح الحادي عشر من رسائته الثانية إلى أهل كورنثوس كما سوف يأتي الكلام.

- بعد ثلاث سنوات من إيمانه \_ أى من سنة ٤٠ م تقريباً إلى وقت إستشهاده فى سنة ٦٧ أو سنة ٦٨ م قام بولس بثلاث رحلات تبشرية كبيرة إلى جانب بعض رحلات صغيرة أخرى ، وأمضى أكثر من أربع سنوات أسيراً فى قيصرية وروما.
- بعد إهتدائه للمسيحية بدأ يخدم بغيرة كبيرة فى دمشق مبشراً بالرب يسوع، فى نفس المكان الذى اقتبل فيه الإيمان ودعى للخدمة ... أثار نشاطه الكرازى وخدمته حفيظة اليهود حتى أنهم استعدوا عليه الحارث والى دمشق، الذى شدّد فى حراسة أبواب المدينة بقصد القبض عليه. لكن المؤمنين دبروا أمر هروبه بأن دلّوه فى زنبيل من طاقة فى سور المدينة (أع ٢ : ٢٥ ؟ ٢ كو ٢١ : ٣٣).

• فى رحلته التبشيرية الأولى حرّض اليهود الوثنيين فى مدينة لسترة فحاولوا قتله رجماً بالحجارة، ولكنه نجا من الموت وتمكن من الهرب ... فى رحلته التبشيرية الثانية التى بشر فيها بلاد اليونان سجن فى مدينة فيلبى بعد أن كرز فيها بنجاح. لكن أبواب السجن فتحت بطريقة معجزية وكان ذلك سبباً فى إيمان حافظ السجن هو وأهل أبيته.

وفي ربيع سنة ٥٨ م ذهب إلى مدينة أورشليم لآخر مرة حاملاً معه إلى فقرائها تقدمات كنائس الأمم . لكن اليهود المتعصبين دبروا ثورة ضده واتهموه بتدنيس هيكلهم بادخال يونانين إليه . وجرّوه خارج الميكل واوسعوه ضرباً بقصد قتله ، وحتى لا يدنسوا الميكل بدمه . كانوا سيقتلونه لا محالة لولا أن ليسياس ضابط روماني تدخل وأنقذه من أيديهم . وقد نذر أكثر من أربعين يهودياً صوماً إنقطاعياً غير محدد ، ينتهى بقتل بولس . أى أنهم تعاهدوا ألا يأكلوا أو يشربوا إلا بعد قتله (أع ٣٣: ١٢). ثم أرسله الضابط الروماني ليسياس إلى فيلكس الوالى الروماني في قيصرية تحت حراسة مشددة . وقد مثل بولس أمامه ثم أمام الوالى فستوس الذى خلفه . وبقى أسيراً في قيصرية لمدة سنتين (٨٥ - ٢٠ م) في إنتظار المحاكمة . وطلب بولس من الوالى فستوس كمواطن روماني أن يحاكم أمام محكمة قيصر . فوافق الوالى على ذلك وأرسله في حراسة إلى روما .

وفى رحلته إلى روما تحطمت السفينة التى كان فيها بفعل
 العواصف ... وأخيراً وصل إلى روما وأمضى بها سنتين فى إنتظار الفصل
 ف قضيته وكانت إقامته محددة فى تلك الفترة. ثم أطلق سراحه لبعض

الوقت ثم أعيد القبض عليه. ووضع في هذه المرة تحت حراسة مشددة. وفي أسره الثاني هذا والأخير في مدينة روما، كتب بولس آخر رسائله وهي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، ويختمها بصيحة الإنتصار حينما كان يُسكب سكيباً ووقت إنحلاله يقترب «قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي و حفظت الإيمان، وأخيراً وضع لى إكليل البر الذي يهبه لى في ذلك اليوم الرب الديان العادل» (٢ تي ٤: ٢-٨).

• ومما دونه بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس تتكشف أمامنا بعض أتعابه وآلامه التي لم تذكر لا في أعمال الرسل ولا في رسائله ، والتي اضطر بولس أن يذكرها في معرض دفاعه عن قانونية رسوليته ... « في الأتعاب أكثر. في الضربات أوفر. في السجون أكثر. في الميتات مراراً كثيرة. من اليهود خس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة، ثلاث مرات ضربت بالعصى. مرة رجت. ثلاث مرات إنكسرت بي السفينة . ليلاً ونهاراً قضيت في العمق. بأسفار مراراً كثيرة. بأخطار سيول . بأخطار لصوص . بأخطار من جنسي . بأخطار من الأمم . بأخطار في المدينة. بأخطار في البرية بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة. في تعب وكد. في أسهار مراراً كثيرة. في جوع وعطش. في أصوام مراراً كثيرة. في برد وعرى ... الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أنى لست أكذب» (٢ كو١١: ٣٦-٣١) ... و باستثناء ما ذكره بولس عن رجمه. فنحن نجهل معظم ما يشير إليه في كلامه السابق ... وعلى الرغم من كل هذه الآلام والأتعاب نجده يقول: «ولكننا في هذه جيعها يعظم إنتصارنا بالذي أحبنا» (رو۸:۳۷).

## ٤ ـ القديس مقاريوس الكبير:

- نموذج لاحتمال الافتراءات الكاذبة ...
- حدث أن القديس مقاريوس في بداية توحده ، أن بتولاً قريبة من المكان الذي كان يقيم فيه، سقطت في خطية زنا مع شاب وحملت ... ولما بدأت أعراض الحمل تظهر عليها، سئلت عمَّنْ فعل معها هذا الفعل الشائن، فأجابت «المتوحد»، تقصد القديس مقاريوس (أبو مقار).. وسرعان ما خرج الناس إليه وساقوه في هزه شديد إلى الضيعة حيث كانت تقيم الفتاة. وهناك شهرّوا به بوسائل صعبة وهم يطوفون به شوارع تلك الضيعة. وكان يضر بونه قائلين: "إن هذا الراهب أفسد عفة ابنتنا البتول" ... فتجمع عليه الناس وضربوه ضرباً مبرحاً حتى شارف على الموت ... وفي أثناء ذلك جاء أحد الشيوخ فقال لهم: [إلى متى هذه الإهانة. أما يكفيه كل ذلك خجلاً ؟] فكانوا يشتموه قائلين: " ها هو المتوحد الذي شهدت له بالفضل انظر ماذا فعل؟ ". أخيراً قال والدها: " لن نطلقه حتى يأتينا بضامن بأنه يتعهد بالانفاق عليها " ... فقال الشيخ: [ لخادمي أن يضمنني]. فضمنه خادمه ، وعاد أبو مقار إلى قلايته ...
- ودفع أبو مقار القفف التي كان قد صنعها بقلايته إلى خادمه،
   وقال له: [بعها وادفع ثمنها لامرأتي لتأكل بها] ... وكانت يتعب نفسه
   في العمل اليدوى وهو يخاطب نفسه: [كذيا مقارة ها قد صارت لك امرأة]. فكان يشتغل ليلاً ونهاراً ليقوم بالإنفاق عليها..

ولما حان وقت ولادة الجنين ، تعسّرت جداً ومكثت أياماً وهي معذبة وما استطاعت أن تلد . فسألوها ما هو هذا ؟ فبدأت تعترف وقالت لمَنْ حولها إن كل ما أصابها كان بسبب ظلمها المتوحد واتهامه وهو برىء ، لأنه ما فعل بها شراً . لكن فلان الشاب هو الذي أخطأ معى ... فأسرع خادم أبو مقار مسروراً يبلغه ما حدث ... فخرج أهل القرية جميعاً قاصدين أبو مقار ليعتذروا عما كان منهم و يسألونه الصفح والمغفرة ... فلما سمع أبو مقار ذلك وأن الناس مقبلين إليه أسرع وهرب إلى الاسقيط وكان هذا الحادث هو سبب سكناه في الإسقيط .



#### ٥ ـ الشهيدة فبرونيا:

- وهى غوذج لاحتمال الآلام من أجل العفة والطهارة ...
- في أثناء الاضطرابات التي عمت مصر كلها سنة ٧٤٩م، بسبب فرار مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين إلى الوجه القبلي، أمام أبي العباس، حدث أن جنود مروان دخلوا ديراً للعذاري قرب أخميم ... وبعد عن نهبوه ، أرادوا إغتصاب عذراء صغيرة تدعى فبرونيا ، فتنوا بجمالها . وإذ وجدت فبرونيا نفسها بين أيدى هؤلاء الجنود الشرسين، طلبت منهم مهلة قصيرة، ودخلت إلى قلايتها، وألقت بذاتها بين يدى الله باكية، وطالبة أن يخلُّصها من الدنس ... وسرعان ما خرجت إلى هؤلاء الجنود بحيلة ... توسلت إليهم أن يتركوها لعبادتها، مقابل جيل تسديه إليهم، تعلمته من أسلافها ... أما هذا الجميل فكان زيتاً تقتنيه فيه سراً ، بحيث إذا دهن به أى جزء من الجسم ، فلا تعمل فيه السيوف . ولكى تبرهن لهم على صدق كلامها ، دهنت عنقها بهذا الزيت ، وطلبت أن يهوى أقواهم بسيفه على عنقها حتى يتأكدون من صدق كلامها ... وما أن فعل ذلك حتى إنفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها ... أما الجند فاعتراهم خوف شديد، وأسرعوا بمغادرة الدير، بعد أن تركوا كل ما كانوا قد نهبوه ... كان الموت بالنسبة لمؤلاء القديسين أخف من الدنس ...

## ٦ ـ الشهيد يعقوب المقطع:

# • وهو نموذج لاحتمال الألم من أجل الإيمان ...

يعقوب الفارسى الشهير باسم المقطع لأنهم قطعوا كل أعضائه ، كان من أسرة شريفة ، مقرباً من يزد تجرد ملك الفرس ، الذى أثار اضطهاداً شديداً ضد المسيحيين لأن أحد أساقفتهم أحرق معبداً للشمس . وفي هذا الاضطهاد أنكر يعقوب إيمانه المسيحى إلى عبادة الشمس تقرباً من الملك ... ولما نما خبر إنكاره للإيمان إلى أمه وزوجته ، كتبتا إليه رسالة توبيخ شديدة لايقاظ ضميره . كما أخبرتاه أنه إذا استمر في عبادة الشمس فهما يتبرآن منه .

وجاءت هذه الرسالة بالفائدة المرجوة ، فاستيقظ ضميره واستحوذ عليه خوف الله . وأخذ في قراءة الكتاب المقدس . وكلما كان يزداد في قراءته كانت تزداد مرارته وندمه ... كُشف أمر مطالعته للكتاب المقدس لبعض المجوس من عبّاد الشمس ، فأبلغوا الملك ورهاران الخامس الذي خلف أباه يزدجرد فاستحضره أمامه وسأله: "أنت نصراني ؟ " أجابه: [نعم أنا نصراني] . . وما أن سمع ذلك حتى توعده بأشد العقاب والعذاب . لكن يعقوب أظهر أمامه ثباتاً عجيباً وقال له: [لا تتعبّن نفسك يا سيدى الملك بكثرة التهديدات والتخويفات التي لا أكترث لها البتة . فإني كالصخرة الثابتة التي لا تقدر الرياح الشديدة أن تزعزعها] .

• وإزاء غضب الملك وغيظه فاجتمع الفقهاء، وتشاوروا فيما بينهم في أمره، فقام أحدهم وكان شرساً وقال: "رأيى أن لا يجوت هذا الكافر ميتة واحدة أو خس ميتات أو عشر ميتات، بل أن تقطع أصابع يديه ورجليه واحدة بعد واحدة ، ثم يداه ورجلاه، ثم ساقاه وذراعاه ثم يُجَزّ رأسه ". فاستحسنوا جميعاً رأيه هذا. وساقوا القديس إلى مكان العذاب.

وفى مكان التعذيب طلب يعقوب إلى معذبيه أن يمهلوه قليلاً ريشما يصلى إلى الله الذى من أجله كان مزمعاً أن يتألم ... بعدها دار حديث بين معذبيه وبينه بقصد تخويفه والتأثير على حالته المعنوية، لكنه ظل راسخاً في إيمانه ...

بدأ المعذبون في قطع أصابع يده اليمنى إبتداء بالإبهام اصبعاً وراء إصبع، وكان عقب كل إصبع يرفع صلاة من الكتاب المقدس ... ثم انتقلوا إلى أصابع يده اليسرى مبتدئين بالحنصر، وفعل كما فعل في يده اليمنى ... وفي خلال عمليات التقطيع كان معذبوه ياولون تثبيط همته دون جدوى ... ثم بدأوا بأصابع القدم اليمنى ثم أصابع القدم اليسرى ... ثم قطعوا أصابع القدم اليسرى ... ثم قطعوا أصابع القدم اليسرى .. ثم قطعوا يده اليمنى فاليسرى . ثم قطعوا ساقه اليمنى فاليسرى . ثم قطعوا ساقه اليمنى ثم ساقه اليسرى ... ولم يبقى من القديس سوى الرأس والصدر والبطن مطروحاً على الارض مصبوغاً بالدم ... حينثذ رفع صلاة إلى الله وقال: [أيها الرب الرحوم الشفوق اسمع صلاتى واقبل طلبتى . ها إنى مطروح وأعضائي مقطعة . ونصفي ملقى لا

حراك فيه البتة. ليس لى رجلان أقف عليهما أمامك. ولا يدان أبسطهما قدامك. فاقبل نفسى إليك يارب]. ثم أكمل صلاته وحالما قال آمين، أسرع واحد من الجلادين وقطع رأسه بالسكين، ففاضت روحه إلى إلهه الذى أحبه.

- وكان استشهاده فى سنة ٤٢٠ أو ٤٢٢ م فى السابع والعشرين من شهر تشرين الثانى (نوفمبر). وتحتفل به كنيستنا فى اليوم السابع والعشرين من شهر هاتور ... واتى المؤمنون وجعوا أعضاءه المقطعة وكان عددها تسعة وعشرين مع الرأس ووضعوها كلها فى وعاء ... بركة صلاة هذا الشهيد العظيم وآلامه فلتكن معنا آمين ...
- ونختم هذه السلسلة عن المسيحية والألم بمقولة قالها الأنبا باخوميوس أب الشركة الرهبانية يقول فيها ... [تقبّل كل التجارب بفرح عالماً بالمجد الذي يتبعها فإنك إن تحققت من ذلك فلن تمل إحتمالها ، لدرجة أنك تطلب إلى الله ألا يصرفها عنك ] ...



#### إبتهال ...

نشكرك أيها الرب إلهنا يا مَنْ جعلت من الألم بركة ، وجعلته السبيل المؤصل إلى المجد. لقد سلكت أنت طريق الآلام من بيت لحم إلى الجلجثة ، أنت المنزِّه عن الألم ... لكنك احتملته في الجسد الذي أخذته من الطاهرة مريم. كل ذلك من أجلنا ... ما أروع ما قاله عبدك ورسولك بولس ... «يسوع نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آتِ بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمّل رئيس خلاصهم بالآلام ... لأنه في ما هو قد تألم مجرَّباً يقدر أن يعين المجربين » (عب ٢: ٩ ، ١٠،١٠) ... أهلنا يا إلهنا أن نتشبه بك في آلامك، لكي نستحق أن نشاركك مجدك ... وشددنا في إحتمال الآلام المختلفة ، وقوِّ ضعفنا واسندنا ، لكي نشابه قديسيك فنستأهل بجدك ... وجرّدنا من عبة العالم والعالميات وحينئذ سنحسب عارك غنى أفضل من كل خزائن الأرض ... إذكر العالم المحترق بنار الشهوات واسكب عليه ندى رحمتك، وأعلن ذاتك لمَنْ لم يعرفك ولم يتعامل معك بعد، لكى يعرف أنه ليس بأحد غيرك الخلاص. وليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن يخلص البشر. ولك كل المجد والكرامة والعظمة يا مَنْ احتملت الآلام عنا.

